# مفهوم النسخ عند المتقدمين والمتأخرين

(نظرة تقويمية)

د. مساعد بن سليمان الطيار

الأستاذ بقسم الدراسات القرآنية كلية التربية - جامعة الملك سعود

## ملخص بحث مفهوم النسخ عند المتقدمين والمتأخرين نظرة تقويمية

يتحدث هذا البحث عن مصطلح النسخ، وما مرَّ به من تغيرات عند العلماء، وأثر هذا التغير على أحكام بعض العلماء على مواضع النسخ عند الصحابة.

وبيَّن أن بعض العلماء قد تنبَّهوا لهذا، فأحكموا التعامل مع هذه المرويات، وخرَّجوها على ما يناسبها من مصطلحات المتأخرين.

كما ذهب البحث إلى التنبيه على أن مصطلح النسخ الأصولي يختص بنوع من أنواع النسخ عند علماء القرآن والتفسير، وذهب إلى اجتهادٍ في تعريف شامل لأنواع النسخ بتعريف واحد جامع.

An Evaluative Review of the Concept of Abrogation of Qur'anic Verses According to Earlier and Later Muslim Scholars

Musa'ad S. Al-Tayyar Associate professor, Department of Qur'anic Studies College of Education, King Saud University

#### **Abstract**

The present research work deals with the concept of "abrogation", and the changes in its meaning due to the different ways in which scholars have perceived the concept. The paper also studies the impact of these changes on the rulings of some Muslim jurisprudents in situations where abrogation was valid in the era of Prophet Muhammad's companions' era.

The investigation shows that some jurisprudents were aware of this issue, and consequently, they were able to wisely address such narratives and relate them to their appropriate terminology established by later jurisprudents.

Moreover, it is noted in this research that the principle term of *abrogation* pertains to a type of abrogation exercised by scholars of Qur'an and its explication. Therefore,, as an independent reasoning, a single comprehensive definition inclusive of all the types of abrogation, is provided.

### المقدمة

الحمد لله المالك للمخلوقين، فلا يكون في ملكه إلا ما أمر هو به، ولا يخرج عن سلطانه أي شيء، ﴿ إِنَّمَا آمُرُهُۥ إِذَاۤ أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴾ [يس: ٨٦]، والصلاة والسلام على السيد الكريم محمد بن عبد الله الذي بلغ ما أُنزِل إليه، وعلى الآل والصحب الذين تلقوه عنه، وبلغوه لمن بعدهم حتى وصلنا نقيًّا لم يُشَب.

### أما بعد:

فإن شأن المصطلح وتحريره في العلوم من الشؤون المهمة التي قد يغفل عنها بعض الباحثين، وتظهر بعض المشكلات في العلوم إذا ساد تعريف المصطلح وانتشر بدون توجيه نقد له أو تقويم حتى يمرَّ عليه الزمن دونها تغيير إلا في بعض كلمات لا تؤثر على أصل التعريف.

ومن هذه المصطلحات مصطلح (النسخ) الذي لا يخفى على الدارسين في علوم الشريعة، فهو موجود في علم الفقه، وفي علم أصول الفقه، وفي علم الحديث، وفي التفسير وفي علوم القرآن، ولا يختلف مدلول المصطلح بين هؤلاء، وإن كان فيه تفصيل من جهة المفسرين سيأتي بيانه.

ومن المشكلات التي في هذا المصطلح أمران:

الأول: التطور الذي حصل له حتى انحسر في مصطلح ضيِّق.

الثاني: مدى انطباق المصطلح المتأخر الذي شاع على أنواع النسخ في التفسير وعلوم القرآن.

وبهذا سأبني البحث على مقدمة وفصلين وخاتمة، على النحو الآتي:

المقدمة، وفيها ذكر أهمية الموضوع.

الفصل الأول: نظرة تاريخية في مصطلح النسخ.

المبحث الأول: النسخ في اللغة والقرآن.

المبحث الثاني: مصطلح النسخ بين المتقدمين والمتأخرين.

أولًا: تطبيقات عبارة النسخ عند الصحابة والتابعين وأتباعهم.

ثانيًا: مصطلح النسخ عند المتأخرين (الأصوليين ومن تبعهم من المفسرين).

ثالثًا: بيان المحققين لعبارة النسخ عند السلف

رابعًا: الفرق بين المصطلحين، وما ينتج عنه.

الفصل الثاني: أنواع النسخ، وعلاقتها بها استقر عليه مصطلح النسخ.

المبحث الأول: أنواع النسخ.

المبحث الثاني: علاقة أنواع النسخ بمصطلح النسخ.

المبحث الثالث: التعريف الجامع لأنواع النسخ.

الخاتمة، وفيها أهم النتائج والتوصيات.

وأسأل الله أن يبارك لي فيها أكتب، وأن يريني الحق حقًا ويرزقني التّباعه، وأن يجعل الصواب حليفي، إنه سميع مجيب.

# الفصل الأول: نظرة تاريخية في مصطلح النسخ المبحث الأول: النسخ في اللغة والقرآن

وردت مادة (نسخ) مفردةً قرآنية لها مدلولها في سياقاتها التي وردت فيها، ولها ألفاظ مقاربة؛ كالمحو والنسيان والتبديل (١)، في مثل قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُواً إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرً بِلَ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ١٠١] (٢).

والآيات التي وردت فيها مفردة النسخ ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ أَوْ مِثْلِهآ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: ١٠٦].

٢ - قوله تعالى: ﴿ وَمَآ أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ ٢

<sup>(</sup>١) هذه الألفاظ القرآنية، وما تحمله من دلالات = محل بحث مستقل، ولم أعرِّج عليه في هذا البحث، لخروجه عن الهدف المقصود به.

<sup>(</sup>۲) قال الطبري: «يقول تعالى ذكره: وإذا نسخنا حكم آية فأبدلنا مكانه حكم أخرى، ﴿وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّكُ ﴾ [النحل: ١٠١] يقول: والله أعلم بالذي هو أصلح لخلقه فيها يبدل ويغير من أحكامه، ﴿وَالُو ٓا إِنَّمَاۤ أَنتَ مُفْتَمٍ ﴾ [النحل: ١٠١] يقول: قال المشركون بالله المكذبو رسوله لرسوله: إنها أنت يا محمد مفتر، أي مكذب تخرص بتقول الباطل على الله يقول الله تعالى: بل أكثر هؤلاء القائلين لك يا محمد إنها أنت مفتر جهال بأن الذي تأتيهم به من عند الله ناسخه ومنسوخه لا يعلمون حقيقة صحته. وبنحو الذي قلنا في تأويل قوله: ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايَةً مَكَانَ ءَايَةٍ ﴾ [النحل: وبنحو الذي قلنا في تأويل قوله: ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايَةً مَكَانَ ءَايَةٍ ﴾ [النحل: ١٠١] قال أهل التأويل ... » تفسير الطبرى (١٤: ٣٦٢).

أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ عَاينتِهِ -وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [الحج: ٥٦].

٣ قوله تعالى: ﴿ هَذَا كِنَبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَاكُنَا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنتُمْ
 تَعْمَلُونَ ﴾ [الجاثية: ٢٩].

٤ ـ قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواَحُ وَفِي الْمُخْتِمَا هُدًى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهُمْ يَرْهَبُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٤].

وأما مدلول لفظ (نسخ) في لغة العرب:

فقال صاحب كتاب العين: «نسخ: النَّسْخُ والانتساخُ: اكتتابك في كتابٍ عن معارِضه، والنَّسْخُ: إزالتك أمراً كان يعمل به ثم تَنْسَخُهُ بحادثٍ غيره، كالآية تنزل في أمر ثم يخفف فتُنْسَخُ بأخرى، فالأولى منسوخة والثانية ناسخة، وتناسُخُ الورثة، وهو موت ورثةٍ بعد ورثةٍ والميراث لم يقسم، وكذلك تَناسُخُ الأزمنة، والقرن بعد القرن»(١).

وقال الفراء (ت:٧٠٧هـ): «مسَخه الله قرداً؛ ونَسَخه قرداً؛ بمعنيِّ واحد» (٢٠).

وقال ابن الأعرابي (ت:٢٣١هـ): «النسخ: تبديل الشيء من الشيء وهو غيره، والنسخ: نقل الشيء من مكان إلى مكان وهو هو »(٣).

وقال العجّاج في إحدى أراجيزه:

<sup>(</sup>١) كتاب العين، للخليل، تحقيق الدكتور مهدي مخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي (٤: ٢٠١).

<sup>(</sup>٢) تهذيب اللغة للأزهري (٧: ١٨٢).

<sup>(</sup>٣) تهذيب اللغة للأزهري (٧: ١٨٢).

"إذا الأعادي حَسَبُونا بَخْبَخُوا \* بالجد والقبص الذي لا يُنْسَخُ" ('). قال الأصمعي (ت: ٢١٦): "وقوله: لا يُنْسَخ، يقول: لا يُحُوَّل " ('). وقال أبوحاتم السجستاني (ت: ٥٥٥هـ): "النسخ: أن تحوِّل ما في الخلية من العسل والنحل في أخرى، ومنه: نَسْخُ الكتابِ " " .

وقال الجوهري (ت:٩٩٨هـ): «نَسَخَتِ الشَمسُ الظَّلُ وانْتَسَخْتُهُ؛ أَزالته، ونَسَخْتُ الكتاب؛ وانْتَسَخْتُهُ؛ واسْتنسختُهُ؛ كلُّه بمعنَّى، والنُسْخَةُ بالضم: اسم المُنْتَسَخِ منه، ونَسْخُ الآيةِ بالآيةِ: إزالة مِثل حكْمها؛ فالثانية ناسِخَةٌ والأولى منسوخةٌ، والتَناسُخُ في الميراث: أن يموت ورثةٌ بعد ورثةٍ واصل الميراث قائمٌ لم يقسَّم»(3).

ومن خلال ماتقدم -وغيره مما ذكره اللغويون- يتبيّن أنّ للفظ (النسخ) في لغة العرب مدلوين (٥):

١ ـ الإزالة والإبطال: ومنه قول العرب: نسختِ الشمسُ الظِّلَّ، أي:

<sup>(</sup>١) ديوان العجاج برواية وشرح الأصمعي (ص: ٤٠٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) مقاييس اللغة لابن فارس (٥: ٤٢٥)، مجمل اللغة لابن فارس ص(٨٦٧)، شمس العلوم لنشوان الحميري (١٠: ٥٥٨)، الإحكام للآمدي (٣: ١٠٢).

<sup>(</sup>٤) الصحاح للجوهري (١: ٤٣٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: أدب الكتاب للصولي (ص: ١٦٨)، الناسخ والمنسوخ للنحاس (١: ٤٢٤)، الأفعال لابن القوطية (ص: ٢٦٠)، مختصر العين لأبي بكر الزبيدي (١: ٤٣٦)، التلخيص في معرفة أسماء الأشياء لأبي هلال العسكري (٢: ٧٠٧-٧٠٨)، شمس العلوم للحميري (١٠: ٥٥٨٥).

أزالته، ومن هذا المعنى قوله تعالى: ﴿ فَيَنسَخُ اللّهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطُنُ ﴾ فيبطل الله (الحج: ٥٢)، عن ابن عباس: ﴿ فَيَنسَخُ اللّهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطُنُ ﴾ فيبطل الله ما ألقى الشيطان (١٠٥٠ موقال الكسائي (ت: ١٨٩هـ): ﴿ فَيَنسَخُ اللّهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطُنُ ﴾ في يزيله فلا يتلى ولا يثبت في المصحف (٢٠٠٠).

٢ ـ التحويل والنقل: ومنه قولهم: نَسَخْتُ الكتاب، إذا حَوَّلْته ونقلته إلى نسخة أخرى (أ)، ومنه قولهم: «نسَخَه الله قرداً، أي: مَسَخه (أ)، و«المَسْخ: تَحُويل صُورة إِلَى صُورَة» (أ)، ومنه: نَسَخَ مَا فِي الخَلِيَّة؛ أي: حَوَّلَه إِلى غَيْرِهَا (أ)، ومن هذا المعنى قوله تعالى: ﴿هَذَا كِنَبُنَا يَنَظِقُ عَلَيَكُم بِٱلْحَقِّ حَوَّلَه إِلى غَيْرِهَا (أ)، ومن هذا المعنى قوله تعالى: ﴿هَذَا كِنَبُنَا يَنَظِقُ عَلَيَكُم بِٱلْحَقِّ اللهُ عَيْرِهَا (أ)، عن ابن عباس: ﴿ إِنَّا كُنّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾ والجاثية: ٢٩)، عن ابن عباس: ﴿ إِنَّا كُنّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾ قال: تستنسخ الحفظة من أم الكتاب ما يعمل بنو آدم، فإنها يعمل الإنسان على ما استنسخ الملك من أم الكتاب (٧)، وفي آدم، فإنها يعمل الإنسان على ما استنسخ الملك من أم الكتاب (٧)، وفي

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري (۱۲: ۲۱۱).

<sup>(</sup>٢) الناسخ والمنسوخ للنحاس (١: ٤٢٩).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري (٢: ٣٨٨)، غريب الحديث لإبراهيم الحربي (٣: ١٠٤٤).

<sup>(</sup>٤) المحيط في اللغة لابن عباد (٤: ٢٦٦).

<sup>(</sup>٥) المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده (٥: ٥٨).

<sup>(</sup>٦) تاج العروس للزبيدي (٢: ٣٨٣).

<sup>(</sup>۷) تفسير مجاهد (ص: ٦٠٠- ٦٠١)، تفسير الطبري (٢١: ١٠٤)، شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي (برقم: ٩٤٤)، المستدرك للحاكم (٢: ٤٥٤) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي: صحيح، حلية الأولياء لأبي نعيم (٨: ٢٦٢)، الدر المنثور للسيوطي (١٣: ٣٠٦) وعزاه لابن مردويه.

رواية أنه قال: «... أَلَسْتُمْ قَوْمًا عَرَبًا تَسْمَعُونَ الْحَفَظَةَ يَقُولُونَ : ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْمَعُونَ الْحَفَظَةَ يَقُولُونَ : ﴿إِنَّا كُنَّا لَمُنْ نَسْتَنْسَاخُ إِلَّا مِنْ أَسْتَنْسَاخُ إِلَّا مِنْ أَصْل؟!»(١).

وقد اخْتُلِف في أصل مادة (نَسَخَ) وقياسها، فقيل:

الإزالة والإبطال؛ فكل نسخ فيه معنى الإبطال، قال الزجاج (ت: ٣١١هـ): «فأما النسخ في اللغة فإبطال شيء وإقامة آخر، والعرب تقول: نسخت الشمسُ الظِّلَ، والمعنى: أذهبت الظِّلَ وحلَّت محلَّه»(٢).

وقيل:

التحويل والنقل، قال ابن جرير الطبري (ت:٣١٠هـ): «وأصل النسخ من نسخ أصل الكتاب، وهو نقله من نسخة إلى أخرى غيرها، فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره؛ إنها هو تحويله ونقل عباده عنه إلى غيره» (٣).

قال ابن فارس(ت: ٣٩٥): «النون والسين والخاء أصل واحد، إلا أنه مختلف في قياسه.

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري (۲۱: ۱۰۵)، غريب الحديث للحربي (٣: ١٠٤٥)، والحاكم (٢: ٤٥٤) وعلى المنثور وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي: صحيح، الدر المنثور للسيوطي (۱۳: ۲۰۰۷).

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للزجاج (١: ١٨٩).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري (٢: ٣٨٨).

قال قوم: قياسه رفع شيء وإثبات غيره مكانه (۱). وقال آخرون: قياسه تحويل شيء إلى شيء» (۲).

وإذا تأمَّلت هذه الدلالات اللغوية فإنك ستقف على أن المعنى الجامع في النسخ هو (الانتقال من حالة إلى حالة)<sup>(٣)</sup>، يقول ابن دريد (ت٣٢١هـ): «وكل شيء خلف شيئًا فقد انتسخه، انتسخت الشمس الظل، وانتسخ الشيب الشباب، ونسخ أيضاً ينسخ مثل انتسخ»<sup>(٤)</sup>.

وفي خطبة عتبة بن غزوان، قال: «وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت، حتى يكون آخر عاقبتها ملكا، فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا» (٥)، «تناسخت» أي: «تحولت من حال إلى حال، يعنى أمر الأمة» (٢).

وسواء في هذا أبقي المنسوخ مع وجود الناسخ أو زال بالكلية فانتقل من الوجود إلى العدم، وهذان المعنيان اللغويان مستعملان في القرآن:

- فمن النسخ الذي لا يبقى معه المنسوخ قوله تعالى: ﴿ وَمَا ۖ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَجِي إِلَّا إِذَا تَمَنَّى آلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ ـ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا

<sup>(</sup>١) التعبير بالرفع يشير إلى معنى الإبطال الذي سبق نقله عن الزجاج.

<sup>(</sup>٢) مقاييس اللغة لابن فارس (٥: ٤٢٤).

<sup>(</sup>٣) تتوافق خمس كلمات ثلاثية في العربية تنتهي بالسين والخاء، مع هذه الدلالة، ولا سادس لها، وهي: (رسخ، فسخ، مسخ، نسخ، وسخ).

<sup>(</sup>٤) جمهرة اللغة لابن دريد (ص: ٦٠٠).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم ،كتاب الزهد والرقائق حديث رقم (٢٩٦٧).

<sup>(</sup>٦) الغريبين لأبي عبيد الهروي (٦: ١٨٣٠)، غريب الحديث لابن الجوزي (٢: ٤٠٤)، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (٥: ٤٧).

يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحَكِمُ ٱللَّهُ عَلَيْدِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (الحج: ٥٢)، وقد تقدم قول ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ فَيَنْسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَانُ ﴾ (الحج: ٥٦) قال: فَيُبْطِلُ اللهُ مَا أَلْقَى الشَّيْطَانُ ﴾ (١)، وقول الكسائي (ت: ١٨٩هـ): «يزيله فلا يتلى ولا يثبت في المصحف (٢٠٠٠).

ومما ورد في كتب اللغة في هذا المعنى؛ ما تقدم من قول الجوهري (ت: ٣٩٨) في الصحاح: «نَسَخَتِ الشمسُ الظلَّ وانْتَسَخَتْهُ: أزالته»(٣).

- ومن النسخ مع بقاء المنسوخ ، قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْفَضَبُ أَخَذَ الْأَلُواَحُ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴾ (الأعراف: ١٥٤)، وقوله تعالى: ﴿ هَذَا كِنَبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِ ۚ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (الجاثية: ٢٩)، وقد تقدم قول ابْنِ عَبَّاسٍ: «... أَلَسْتُمْ قَوْمًا عَرَبًا تَسْمَعُونَ الحِفَظَةَ يَقُولُونَ : ﴿ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمُ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: «... أَلَسْتُمْ قَوْمًا عَرَبًا تَسْمَعُونَ الحِفَظَةَ يَقُولُونَ : ﴿ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمُ قَوْلُ الْإِسْتِنْسَاخُ إِلَّا مِنْ أَصْلِ؟! » ( عَمْلُونَ ﴾ [الجاثية: ٢٩] ، وَهَلْ يَكُونُ الإِسْتِنْسَاخُ إِلَّا مِنْ أَصْلِ؟! » ( عَمْلُونَ ﴾ [الجاثية: ٢٩] ، وَهَلْ يَكُونُ الإِسْتِنْسَاخُ إِلَّا مِنْ أَصْلِ؟! » ( عَمْلُونَ ﴾ [الجاثية : ٢٩] ، وَهَلْ يَكُونُ الإِسْتِنْسَاخُ إِلَّا مِنْ أَصْلِ؟! » ( عَمْلُونَ ﴾ [الجاثية : ٢٩] ، وَهَلْ يَكُونُ الإِسْتِنْسَاخُ إِلَّا مِنْ أَصْلُ؟! » ( عَمْلُونَ ﴾ [الجاثية : ٢٩] ، وَهَلْ يَكُونُ الإِسْتِنْسَاخُ إِلَّا مِنْ أَصْلُ؟! » ( عَمْلُونَ ﴾ [الجاثية : ٢٩] ، وَهَلْ يَكُونُ الإِسْتِنْسَاخُ إِلَّا مِنْ أَصْلُ؟! » ( عَمْلُونَ ﴾ [الجاثية : ٢٩] ، وَهَلْ يَكُونُ الإِسْتِنْسَاخُ إِلَّا مِنْ أَصْلُونَ ﴾ [الجاثية : ٢٩] . وَهَلْ يَكُونُ الْتُعْمَلُونَ ﴾ [الجاثية : ٢٩] . وَهَلْ يَكُونُ الْإِسْتِنْسَاخُ إِلَى مَنْ أَصْلَوْلَ الْعَرَبُونَ الْعُونَ الْعَلَقَةُ يَقُولُونَ الْعَلْمُ الْعَلَقَالَ عَلَيْكُونُ الْعُنْ الْعَلْمُ الْعُنْ الْعَلَقَلُونَ الْعَلَقَالِقُونَ الْعَلَقَالَةُ الْعَلْمُ الْعَلْونَ الْعِلْمُ الْعَلَقَالَقُونَ الْعَلَقَالَةُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْعُونَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَقَالَةُ الْعُلْمُونَ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُرْبُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُو

ومما ورد في هذا المعنى في كتب اللغة، ما تقدم من قول صاحب كتاب العين: «النَّسْخُ والانتساخُ: اكتتابك في كتابٍ عن معارضه»(٥)، وقول أبي حاتم السجستاني (ت: ٢٥٥هـ): «النسخ: أن تحوِّل ما في الخلية من العسل

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري (۱۲: ۲۱۱).

<sup>(</sup>٢) الناسخ والمنسوخ للنحاس (١: ٤٢٩).

<sup>(</sup>٣) الصحاح للجوهري (١: ٤٣٣).

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري (٢١: ١٠٥).

<sup>(</sup>٥) كتاب العين (٤: ٢٠١).

والنحل في أخرى. قال: ومنه نَسْخُ الكتابِ ١٠٠٠.

وفي النسخ دلالتان تابعتان، ويظهر أثرهما في البحث الشرعي أكثر من ظهوره في البحث اللغوى، وهما:

الأولى: وجود المنسوخ من عدمه.

الثانية: بقاء المنسوخ من عدمه بالكلية (٢).

وفي كلتا الحالتين هناك فروع تتفرع على ذلك من النسخ ببدل أو بغير بدل، وبقاء المنسوخ في المصحف أو حكايته في غيره من القراءات الشاذة أو الآثار المروية، وكل هذه تبع للدلالة الأصلية اللغوية.

ولهذا لم يخل حديث اللغويين عن النسخ من تأثر بالتقرير الشرعي، وإن كان الشرع لا يخرج في أصله عن اللغة، وإنها قد يزيد بعض القيود، ومن ذلك:

-قول صاحب كتاب العين: «... والنَّسْخُ: إزالتك أمراً كان يعمل به، ثم تَنْسَخُهُ بحادثٍ غيره، كالآية تنزل في أمر، ثم يخفف فتُنْسَخُ بأخرى، فالأولى منسوخة والثانية ناسخة .. »(٣).

-وقول ابن فارس (ت: ٣٩٥) -الذي يحرص على تأصيل الكلمة-:

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة لابن فارس (٥: ٤٢٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر في نقاش مادة نسخ وتأصيلها لغويًا كتاب التحقيق في كلمات القرآن، للمصطفوي (٢) ينظر في نقاش مادة نسخ وتأصيلها للغويًا كتاب التحقيق في كلمات القرآن، للأستاد الدكتور عمد حسن حسن جبل (٤: ٢٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) كتاب العين (٤: ٢٠١).

«النون والسين والخاء أصل واحد، إلا أنه مختلف في قياسه. قال قوم: قياسه رفع شيء وإثبات غيره مكانه. وقال آخرون: قياسه تحويل شيء إلى شيء. قالوا: النسخ: نسخ الكتاب. والنسخ: أمر كان يعمل به من قبل ثم ينسخ بحادث غيره، كالآية ينزل فيها أمر ثم تنسخ بآية أخرى. وكل شيء خلف شيئا فقد انتسخه. وانتسخت الشمس الظل، والشيب الشباب. وتناسخ الورثة: أن يموت ورثة بعد ورثة وأصل الإرث قائم لم يقسم ...»(1).

- وقول الجوهري (ت٣٩٨هـ): «... ونَسْخُ الآيةِ بالآيةِ: إزالة مِثل حكْمها؛ فالثانية ناسِخَةٌ والأولى منسوخةٌ، والتَناسُخُ في الميراث: أن يموت ورثةٌ بعد ورثةٍ واصل الميراث قائمٌ لم يقسم "(٢).

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (٥: ٤٢٥).

<sup>(</sup>٢) الصحاح (١: ٤٣٣).

## المبحث الثاني: مصطلح النسخ بين المتقدمين والمتأخرين

أولًا: تطبيقات عبارة النسخ عند الصحابة والتابعين وأتباعهم:

لم يكن من معهود هؤلاء السادة الكرام أن يُعرِّفوا بمصطلحاتهم، لذا وجب على القارئ في علمهم أن يتتبع تطبيقاتهم، ويستنبط منها مرادهم في استعمالاتهم لهذه المصطلحات؛ كمصطلح المكي والمدني، ومصطلح النزول، ومصطلح النسخ، وغيرها من مصطلحات علوم القرآن أو غيره من العلوم.

وسأعرض بعض الأمثلة عنهم التي تدلُّ على تنوع استخدامهم لعبارة النسخ في تطبيقاتهم، ومن ذلك:

١ - روى الإمام أحمد بسنده عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ، قَالَ: "صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ الْفَجْرَ وَتَرَكَ آيَةً، فَجَاءَ أُبَيُّ وَقَدْ فَاتَهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: يَا رَسُولَ الله، نُسِخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ أَوْ أُنْسِيتَهَا؟ قَالَ: "لَا، بَلْ أُنْسِيتُهَا» (١).

وعند ابن حبان بسنده عن المُسَوَّر بن يزيد، قال: «شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ عَن المُسَوَّر بن يزيد، قال: «شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ إِنكَ تَرَكْتَ آيَةً. عَلَى الصَّلاَةِ فَتَعَايى فِي آيَةٍ، فَقَالَ رَجُلِّ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنكَ تَرَكْتَ آيَةً. قَالَ: "فَهَلاَّ أَذْكُرْ تَنِيهَا؟ ". قَالَ: ظَنَنْتُ أَنَّهَا نُسِخَتْ. قَالَ: فَإِنَّهَا لَمُ تُنْسَخْ »(٢).

<sup>(</sup>۱) مسند الإمام أحمد، تحقيق شعيب الأرنؤوط، طبعة الرسالة (۳۵: ۷۷)، وجاء في هامش التحقيق: «إسناده صحيح، جاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن داود الواسطي، فقد روى له ابن ماجه، وهو ثقة. سفيان: هو الثوري، وذر: هو ابن عبد الله المرهبي».

<sup>(</sup>٢) صحيح ابن حبان، إصدار وزارة الأوقاف القطرية (٢: ٣٥٦ - ٣٥٧).

وهذان النصَّان يدلاَّن على أنَّ الصحابة كانوا يعلمون بوقوع الرَّفع لبعض الآيات، وأن الرسول الله أقرَّهم على هذا، بل نصَّ عليه في الرواية الثانية، كما يدلُّ على أن الآية التي كان الصحابي يظنُّ أنها قد نُسِخت، كانت محفوظة بالنسبة له، وهذه صورة نسخ اللفظ، وبقاء المتلو محفوظًا في ذاكرتهم.

٢- روى البخاري بسنده عن ابن عباس، قال: قال عمر: «أُبيُّ اقرؤنا، وإنا لندع من لحن أُبيُّ، وأُبيُّ يقول: أخذته من في رسول الله فلل التركه لشيء، قال الله تعالى: ﴿ مَا نَسَخَ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ عِنَيْرٍ مِنْهَا آَوُ مَنْهَا أَوْ مُنْهَا أَوْ مُنْهَا أَلَهُ عَلَىٰ كُل شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾ [البقرة: ١٠٦]» (١).

وظاهر الأثر أنَّ أبيًا يقرأ بكل ما سمعه من رسول الله ﷺ فاحتجَّ عليه عمر بالآية الدالة على وقوع رفع لبعض ما كان يقرأ به أُبيُّ.

وهذا يدلُّ على أنه مع رفعه من المصحف لفظًا إلا أنه لا يزال محفوظًا عند أُبِيِّ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: (٥٠٠٥).

﴿ رَبَّنَا وَلَا تَخْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ. عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، قال: نعم.

﴿ رَبَّنَا وَلَا تُحَكِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِدِ عِ [البقرة: ٢٨٦] قال: نعم.

﴿ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَكِنَا فَأَنصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَوْمِ الْكَوْمِ الْكَالِمُ وَالْمُعْدِينَ ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، قال: نعم (١٠).

وفي هذا المثال ترى أن الآية الأولى خبرٌ، والآية الثانية كذلك، ومع ذلك جعل الصحابي أبو هريرة الآية الثانية ناسخة للآية الأولى، فوجب

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في صحيحه، باب بيان قول تعالى: ﴿ وَإِن تُبَدُّوا مَا فِي آنفُسِكُمْ أَوَ تُخَفُّوهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٤]، برقم: (١٢٥).

بذلك النظر في مراده بعبارة النسخ؛ إذ ليس هناك حكمٌ يُرفعُ بحكم، ولا هو خبرٌ مؤوَّل بالحكم، فيجوز دخول النسخ الاصطلاحي عليه.

وبالنظر في ذلك تعلم أن الصحابي استخدم المعنى اللغوي للنسخ، وأبان عن أن الله رفع الإجمال بالمؤآخذة التي ذكرها في الآية الأولى بتبيينه بالآية الثانية، فاتضح أن ما توهموه من ظاهرها ليس هو المراد.

قال ابن تيمية: (و" المُقْصُودُ هُنَا" أَنَّ قَوْله تَعَالَى: ﴿ وَإِن تُبَدُواْ مَا فِيَ اَنْفُسِكُمْ أَوْ تُحْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللّهُ ﴾ [ البقرة: ٢٨٤] حَقُّ وَالنَّسْخُ فِيهَا هُوَ رَفْعُ فَهُم مَنْ فَهِمَ مِنْ الْآيَةِ مَا لَمْ تَدُلَّ عَلَيْهِ فَمَنْ فَهِمَ أَنَّ اللهُ يُكَلِّفُ نَفْسًا مَا لاَ تَسَعُهُ فَقَدْ نَسَخَ اللهُ فَهْمَهُ وَظَنَّهُ وَمَنْ فَهِمَ مِنْهَا أَنَّ المُغْفِرَةَ وَالْعَذَابَ بِلَا مَا لاَ تَسَعُهُ فَقَدْ نَسَخَ اللهُ فَهْمَهُ وَظَنَّهُ وَمَنْ فَهِمَ مِنْهَا أَنَّ المُغْفِرَةَ وَالْعَذَابَ بِلَا حِكْمَةٍ وَعَدْلٍ فَقَدْ نَسَخَ اللهُ فَهْمَهُ وَظَنَّهُ وَمَنْ فَهِمَ مِنْهَا أَنَّ المُغْفِرَةَ وَالْعَذَابَ بِلَا حِكْمَةٍ وَعَدْلٍ فَقَدْ نَسَخَ اللهُ وَهُمَهُ وَظَنَّهُ وَطَنَّهُ فَقُولُهُ: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللّهُ نَفْسًا إِلّا وَعَوْلُهُ: ﴿ فَمَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا وَسَعَهَا ﴾ [ البقرة: ٢٨٦] رَدُّ لِلثَّانِي وَقَوْلُهُ: ﴿ فَمَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهُا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا وَتُعْمِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّفُ مِن يَشَاءُ وَيُعَلِّهُم مَن

٤ - روى أبو عبيد القاسم بن سلام (ت: ٢٢٤) بسنده عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا نَجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى خَوَدَكُمُ صَدَقَةً ﴾ [المجادلة: ١٣] الْآية قَالَ: ﴿ عَلَمُوا اللّهِ عَلَمُوا اللّهِ عَلَمُوا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوى: (١٤/ ١٠٦).

<sup>(</sup>٢) الناسخ والمنسوخ، لأبي عبيد، تحقيق الدكتور محمد المديفر (ص: ٢٥٨).

٥- روى البخاري بسنده «أن حذيفة بن اليهان، قدم على عثهان وكان يغازي أهل الشأم في فتح أرمينية، وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثهان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة، قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، فأرسل عثهان إلى حفصة: «أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف، ثم نردها إليك»، فأرسلت بها حفصة إلى عثهان، فأمر زيد بن ثابت، وعبد الله بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف "في المصاحف"، وقال عثهان للرهط القرشيين الثلاثة: «إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنها نزل بلسانهم» ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف، رد عثهان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بها سواه من القرآن

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في التفسير: (٢٢/ ٤٨٢)، والقاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ: (٩٥٩).

في كل صحيفة أو مصحف، أن يحرق»(١).

والنسخ الوارد هنا في عباراتهم «نسخها في المصاحف»، «فنسخوها في المصاحف»، «حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف» = تدلُّ على تحويل المكتوب في صحف أبي بكر إلى المصاحف التي كتبتها اللجنة التي اختارها عثمان رضى الله عنه، مع بقاء الأصل البكري كما هو.

7- روى الطبراني بسنده عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّ رَهْطًا، مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرُوهُ، أَنَّهُ قَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يُرِيدُ أَنْ يَفْتَتِحَ بِسُورَةٍ قَدْ كَانَ دَعَاهَا، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا إِلَّا بِسْمِ اللهَّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فَأَتَى بَابَ رَسُولِ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِينَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنَ أَصْبَحَ رَسُولُ الله وَسَلَّمَ بَعْضًا: مَا عَنْ ذَلِكَ؟ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ وَآخَرُ حَتَّى اجْتَمَعُوا، فَسَأَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا: مَا جَمَعُهُمْ؟ فَأَخْبَرَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِشَأْنِ تِلْكَ السُّورَةِ، ثُمَّ أَذِنَ لَمُمْ رَسُولُ الله عَنْهُمْ وَسَلَّمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرُوهُ خَبَرُهُمْ ، وَسَأَلُوهُ عَنِ السُّورَةِ؟ فَسَكَتَ سَاعَةً كَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرُوهُ خَبَرُهُمْ ، وَسَأَلُوهُ عَنِ السُّورَةِ؟ فَسَكَتَ سَاعَةً لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: «نُسِخَتِ الْبَارِحَةُ فَنُسِخَتْ مِنْ صُدُورِكُمْ، وَمَا لُوهُ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ مَا شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: «نُسِخَتِ الْبَارِحَةُ فَنُسِخَتْ مِنْ صُدُورِكُمْ، وَمِنْ كُلُّ شَيْءٍ كَانَتْ فِيهِ» (٢).

وهذا الأثر أورده الذهبي (ت: ٧٤٨) في كتابه تاريخ الإسلام تحت عنوان لطيف، قال: (باب في النسخ والمحو من الصدور)، وأعقبه بقوله: «نسخ هذه السورة ومحوها من صدورهم من براهين النبوة، والحديث

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: (٤٩٨٧).

<sup>(</sup>٢) مسند الشاميين للطبراني، تحقيق حمدي السلفي، مؤسسة الرسالة: (١٤٠٥).

صحيح<sup>(۱)</sup>.

ومثله ما رواه مسلم بسنده عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه، قال: « بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة وقراؤهم، فلاثهائة رجل قد قرءوا القرآن، فقال: أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم، فاتلوه، ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم، كها قست قلوب من كان قبلكم، وإنا كنا نقرأ سورة، كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة، فأنسيتها، غير أني قد حفظت منها: لو كان لابن آدم واديان من مال، لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، وكنا نقرأ سورة، كنا نشبهها بإحدى المسبحات، فأنسيتها، غير أني حفظت منها: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، فتسألون عنها يوم القيامة» (٢٠).

وهذا نوع من المنسوخ ثابت في الآثار، والله الموفق.

ولو تتبعث النصوص التي وردت فيها عبارة النسخ في كلام الصحابة والتابعين وأتباعهم لخرجتُ عن المقصود لكثرتها، والمراد هنا التنبيه على بعضها الذي يحقق المراد من هذا البحث.

### النتيجة:

من خلال هذه النصوص وأمثالها يتبيَّن أن مصطلح النسخ واسع عند الصحابة والتابعين وأتباعهم، فهو يشمل:

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام، تحقيق بشار عواد معروف (١: ٧٣٠ - ٧٣١).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم برقم (١٠٥٠)، وكذا ذكره الذهبي في الباب الآنف الذكر (باب في النسخ والمحو من الصدور) تاريخ الإسلام، تحقيق بشار عواد معروف (١: ٧٣٠).

١ - نسخ الحكم الشرعي بحكم شرعي آخر، وقد يبقى اللفظ المنسوخ محفوظًا، وقد لا يبقى.

٢ ـ نسخ الخبر، بعدم إنفاذ الوعيد أو بتقييد مطلق أو تخصيص عام أو ما إلى ذلك.

٣ ـ نسخ اللفظ بالكلية، بحيث لا يبقى له أثر في الصدور ولا في السطور.

٤ ـ نسخ اللفظ في التلاوة وبقاء حكمه أو معناه.

## ثانيًا: مصطلح النسخ عند المتأخرين (الأصوليين):

اشتهر تعریف النسخ بأنه «رفع الحکم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه»(۱).

ويظهر - والله أعلم - أن ربط النسخ بالأحكام الشرعية فقط بدأ من كتاب الرسالة للشافعي (ت: ٢٠٤)، أما من كان قبله فيطلق النسخ في الأخبار والأحكام، لكن مراده بالنسخ أوسع من مراد الشافعي ومن جاء بعده، كما سبق بيانه.

وقد عقد الشافعي (ت: ٢٠٤) بابًا تحت عنوان (ابتداء الناسخ والمنسوخ) (٢) ، وذكر فيه عدة آيات وأحاديث في الأحكام، ولم يرد فيها ذكره آية من آيات الأخبار، كها ذكر عبارات تدلُّ على أن مراده (رفع الحكم)، ومن ذلك قوله:

<sup>(</sup>١) مذكرة في أصول الفقه لمحمد الأمين الشنقيطي (ص: ٧٩).

<sup>(</sup>٢) الرسالة (ص: ١٠٦).

«و فرض فيه فرائض أثبتها، وأخرى نسخها»(١).

ثم عقد بابًا بعنوان (الناسخ والمنسوخ الذي يدل كتاب الله على بعضه والسنة على بعضه)، وذكر فيه:

قال الشافعي: «فكان بينا في كتاب الله نسخ قيام الليل ونصفه والنقصان من النصف، والزيادة عليه بقول الله: ﴿فاقرءوا ما تيسر منه ﴾ [المزمل: ٢٠].

فاحتمل قول الله: ﴿ فَأَقْرَءُواْ مَا تَيْسَرَ مِنْهُ ﴾ [المزمل: ٢٠]: معنيين:

- أحدهما: أن يكون فرضا ثابتا، لأنه أزيل به فرض غيره.

- والآخر: أن يكون فرضا منسوخا أزيل بغيره، كما أزيل به غيره، وذلك لقول الله: ﴿ وَمِنَ ٱلْيَلِ فَتَهَجَدْ بِهِ عَنَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا وذلك لقول الله: ﴿ وَمِنَ ٱلْيَلِ فَتَهَجَدْ بِهِ عَنَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ الْإسراء: ٧٩]، فاحتمل قوله: ﴿ وَمِنَ ٱلْيَلِ فَتَهَجَدْ بِهِ عَنَافِلَةً لَكَ ﴾ [الإسراء: ٧٩]، فاحتمل قوله: ﴿ وَمِنَ ٱلْيَلِ فَتَهَجَدْ بِهِ عَنَافِلَةً لَكَ ﴾ ، أن يتهجد بغير الذي فرض عليه، مما تيسر منه.

قال: فكان الواجب طلب الاستدلال بالسنة على أحد المعنيين، فوجدنا سنة رسول الله تدل على ألا واجب من الصلاة إلا الخمس، فصرنا إلى أن الواجب الخمس، وأن ما سواها من واجب من صلاة قبلها، منسوخ بها، استدلالا بقول الله: ﴿فَتَهَجَّدُ بِهِ عَنَافِلَةً لَكَ ﴾ [الإسراء: ٧٩]، وأنها ناسخة لقيام الليل ونصفه وثلثه وما تيسر.

ولسنا نحب لأحد ترك أن يتهجد بها يسره الله عليه من كتابه، مصليا

<sup>(</sup>١) الرسالة (ص: ١٠٦).

به، وكيف ما أكثر فهو أحب إلينا»(١).

وقال: «وهكذا كلُّ ما نسخ الله، ومعنى (نَسَخَ): تَرَكَ فَرْضَه: كان حَقًّا فِي وقته، وترْكُه حقًّا إذا نسخه الله، فيكون من أدرك فرضَه مُطيعاً به وبتركه، ومَن لم يُدْرِك فرضَه مُطيعاً باتِّباع الفرْض الناسِخ له» (٢).

وإذا كان هذا الكلام من الشافعي يدلُّ على بداية حصر مصطلح النسخ بالأحكام، فإن هذا لا يعني أنه الحد الفاصل للانتقال من ذلك المصطلح الواسع عند من تقدمة، بحيث توقف العمل بالمصطلح الواسع.

أحدها: أن هذا وعيد، ولا نسخ في الوعد والوعيد (٣)، وإنها تُنسخ الأحكام، كما قد بيَّناه.

<sup>(</sup>١) الرسالة (ص: ١١٥ـ١١٦).

<sup>(</sup>٢) الرسالة (ص: ١٢٢ ـ ١٢٣).

<sup>(</sup>٣) إخلاف الوعيد من الكريم كرمٌ، وأهل السنة يجيزون إخلاف الوعيد في الكبائر خلافًا للخوارج والمعتزلة ...، لذا يجوز وقوع النسخ في هذا النوع من الأخبار، والله أعلم.

الثاني: أن من شرط الناسخ أن يتأخر عن المنسوخ، فأما إن اتصل به فلا يكون نسخًا

الثالث: أن قوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ ﴾ عامٌّ، وقوله: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ ﴾ عامٌّ، وقوله: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواً ﴾ تخصيص، وهو أمر خارج عن النسخ كها بينّاه، فلا معنى لهذا القول بحال. ولا يُعجب في هذا من وهم المفسرين، وإنها أعجب من غلط ابن

حبيب فيه، وهو من الفقهاء، وظني - والله أعلم - أنه سامح في تسمية التخصيص نسخًا على عادة المفسرين، والله أعلم»(١).

قلت: لا يخفى أن ابن العربي - رحمه الله تعالى - لم يطبِّق مصطلح المتقدمين في النسخ في تخريج هذا المنقول عن المفسرين، ذلك أنهم يطلقون عبارة النسخ أوسع من إطلاق المتأخرين من الأصوليين والفقهاء، وهو قد أشار في آخر كلامه إلى تسامح المفسرين في هذا الإطلاق، بل اعتذر للإمام مالك في مثل هذا الإطلاق، فقال: «المسألة العاشرة: قوله: ﴿وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ [البقرة: ٣٣٣] قال ابن القاسم عن مالك: هي منسوخة، وهذا كلام تشمئز منه قلوب الغافلين، وتحار فيه ألباب الشادين، والأمر فيه قريب؛ لأنا نقول: لو ثبت ما نسخها إلا ما كان في مرتبتها، ولكن وجهه أن علماء المتقدمين من الفقهاء والمفسرين كانوا يسمون التخصيص نسخا؛ لأنه رفع لبعض ما يتناوله العموم ومسامحة، وجرى ذلك في ألسنتهم حتى أشكل ذلك على من بعدهم، وهذا يظهر عند من ارتاض بكلام المتقدمين كثيرا» أحكام القرآن (١: ٢٠٥).

ويكفي أن توازن حكمه بين المثالين ليبين لك ما وقع فيه ابن العربي (ت: ٥٤٣) - عفا الله عنه - من إغلاظ في العبارة، مع عدم الاعتذار أو التخريج لأقوال المفسرين كما فعل مع عبارة الإمام مالك.

ولا فرق في ذلك بين أن يكون كلام الإمام مالك في الأحكام، وكلام أولئك في الأخبار؛ لأن عبارة النسخ في الأمرين مدلولها واحدٌ، وهو تخصيص العام،

<sup>(</sup>١) الناسخ والمنسوخ لابن العربي (٢: ٥١ - ٥٧).

وهذا المثال الذي انتقده ابن العربي (ت: ٥٤٣) يوضِح أن مصطلح النسخ عند المتقدمين لا يزال ساريًا في الطبقة التي تلي الإمام الشافعي (ت: ٢٠٤)، وهذا يدل على الانتقال من المصطلح يحصل بالتدريج حتى يستقر المصطلح الجديد، ويختفي المصطلح القديم، فيخفى المصطلح القديم ويغمض على من لم يرتاض بكلام المتقدمين.

والمقصود أن مصطلح النسخ انحصر في باب الأحكام فقط، ولذا ظهرت ضوابط في هذا الموضوع لا تنسجم إلا مع هذا المصطلح المحصور، كقولهم: (لا نسخ في الأخبار)، فهذا لا ينطبق على مصطلح النسخ عند المتقدمين، بل يصلح على مصطلح المتأخرين.

ثالثًا: بيان المحققين لعبارة النسخ عند السلف:

لقد أحدث ظهور المصطلح الأصولي للنسخ على يد الشافعي (ت: ٢٠٤)، ثم استقراره عند المتأخرين بعض المشكلات العلمية؛ منها:

١ – غياب مفهوم النسخ عند المتقدمين عن بعض المتأخرين، وكان من أثره وقوع النقد لبعض تطبيقات المتقدمين، وذلك ما لم يحالف فيه الصواب هؤلاء المنتقدين.

٢- تَجَاهُلُ أنواع النسخ الأخرى، وهذا ظاهر في قصر التعريف على
 (الحكم الشرعي) دون غيره من أنواع النسخ.

وسأذكر في ههنا أمثلة للمشكلة الأولى، ثم أختم بتعريف مختار يحلُّ

=

<sup>=</sup> والتخصيص يدخل على الأحكام والأخبار، والله الموفق.

المشكلة الثانية.

١ - قال مكي (ت: ٤٣٧): «قال ابن عباس: قوله: ﴿ وَإِن تُبَدُواْ مَا فِيَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ﴾ [البقرة: ١٨٢]، منسوخة بقوله: ﴿ لَا يُكُلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا أَكْسَبَتُ ﴾ [البقرة: ١٨٢].

ومعنى قول: إنها منسوخة، أي نزلت على نسختها لأنها خبر، والأخبار لا تنسخ»(١).

وإذا تأملت تخريج مكي وجدته غامضًا غريبًا لا يمكن أن يكون مرادًا لابن عباس، لأن كل آية عُبِّر عنها بأنها (منسوخة) يمكن أن ينطبق عليها هذا التخريج.

ولما لم ينتبه لاتساع عبارة النسخ عند ابن عباس حكم بهذه القاعدة التي لا تنطبق إلا على المصطلح المتأخر.

٢- قال ابن الجوزي (ت: ٥٩٧): « واختلف العلماء في هذه الآية على ثمانية أقوال: أحدها: أنها منسوخة بقوله: ﴿ الْوَاتَبَعَنْهُمْ فَرُرِيَنُهُم بِإِيمَنٍ ﴾ فأدخل الأبناء الجَنَّة بصلاح الآباء، قاله ابن عباس، ولا يصح، لأن لفظ الآيتين لفظ خبر، والأخبار لا تُنْسَخ » (٢).

ما كان ابن الجوزي ليعترض لو كان أدرك اتساع مصطلح النسخ عند ابن عباس، ولما حكم بعدم الصحة في ذلك.

(٢) زاد المسير، لابن الجوزي، لابن الجوزي، تحقى: عبدالرزاق مهدي (٤: ١٩٣).

<sup>(</sup>١) الهداية إلى بلوغ النهاية، لمكي، نشر جامعة الشارقة (١: ٩٢٩).

وبعد هذه الأمثلة التي يظهر فيها وقوع مشكلة عند بعض المتأخرين في فهم عبارة النسخ عن السلف يمكن القول بأن العلماء تجاه هذه العبارة الواردة في تفسيرهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: هم الذي لم ينتبهوا إلى توسع مصطلح النسخ عند السلف، وراحوا يعترضون عليهم في أحكامهم على بعض الآيات بالنسخ، وقد مرَّ ذكر بعض الأمثلة عنهم عند مكي وابن الجوزي.

القسم الثاني: الذين انتبهوا إلى أن مصطلح النسخ يستخدمه السلف في غير النسخ الاصطلاحي، وعالجوه في بعض أنواعه؛ كالتخصيص، ومنهم الجصاص الجنفي (ت: ٣٧٠)، وابن العربي المالكي (ت: ٣٤٠)، والسخاوي الشافعي (ت: ٣٤٣).

ومن أمثلة ذلك:

١- ما ذكره الجصاص الحنفي (ت: ٣٧٠) في قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يُتَرَبِّصُنَ بِأَنفُسِهِنَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، قال: «وأما قوله (¹): ونسخ عن الثلاثة قروء امرأتان، وهي الآيسة والصغيرة = فإنه أطلق لفظ النسخ في الآية وأراد به التخصيص.

وكثيرًا ما يوجد عن ابن عباس وعن غيره من أهل التفسير إطلاق لفظ النسخ ومرادهم التخصيص، فإنها أراد قتادة بذكر النسخ في الآيسة التخصيص لا حقيقة النسخ؛ لأنه غير جائز ورود النسخ إلا فيها قد استقر

<sup>(</sup>١) يعني: قتادة بن دعامة السدوسي

حكمه وثبت، وغير جائز أن تكون الآيسة مرادة بِعِدَّةِ الأقراء مع استحالة وجودها منها، فدلَّ على أنه أراد التخصيص»(١).

7- ابن العربي (ت: ٥٤٣) في كتابه أحكام القرآن: « المسألة العاشرة: قوله: ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ [البقرة: ٢٣٣] قال ابن القاسم عن مالك: هي منسوخة، وهذا كلام تشمئز منه قلوب الغافلين، وتحار فيه ألباب الشادين، والأمر فيه قريب؛ لأنا نقول: لو ثبتت ما نسخها إلا ما كان في مرتبتها، ولكن وجهه أن علماء المتقدمين من الفقهاء والمفسرين كانوا يسمون التخصيص نسخا؛ لأنه رفع لبعض ما يتناوله العموم ومسامحة، وجرى ذلك في ألسنتهم حتى أشكل ذلك على من بعدهم، وهذا يظهر عند من ارتاض بكلام المتقدمين كثيرا» (٢).

٣ ـ ما ذكره السخاوي (ت: ٦٤٣) ، قال: «فالتخصيص نحو قوله عزوجل: ﴿ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْبَ مِن قَبْلِكُم ﴾ [المائدة: ٥]، بعد قوله: ﴿ وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ﴾ [البقرة: ٢٢١]، ولوكان هذا نسخًا لكانت آية البقرة المراد بها الكتابيات.

وقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: آية المائدة ناسخة لآية البقرة. وقال قائلون: لا يصحّ هذا إلا أن تكون آية البقرة في المشركات من أهل الكتاب.

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن للجصاص، تحقيق محمد الصادق القمحاوي (٢: ٧١ ـ ٧٧).

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن، لابن العربي تحقيق البجاوي (١: ٢٠٥).

وأقول: إن هذا الذي قالوه غير مستقيم، فإن قولنا: نسخ، وتخصيص، واستثناء = اصطلاح وقع بعد ابن عباس، وكان ابن عباس يسمي ذلك نسخًا، ولو وقع الاصطلاح على تسمية جميع ذلك نسخًا، (1).

وما يروى عن السلف- رحمهم الله- مثل ابن عباس وغيره من إطلاق النسخ في هذا إنها يريدون به: الانتقال من حال الى أخرى، فأطلقوا على ذلك النسخ، ونحن نريد بالنسخ: رفع الحكم الثابت نصا بنص آخر لولاه لكان الأول ثابتا، وابن عباس وغيره لا يريدون بالنسخ هذا "(٢).

ومع انتباهه لتوسع ابن عباس والمتقدمين في مفهوم النسخ؛ إلا أنه وقع في الاعتراض على مواطن عندهم، وخصوصًا ما يرد في نسخ الأخبار، قال : "وقالوا في قوله عز وجل: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرَّثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ, فِ

<sup>(</sup>١) جمال القراء وكمال الإقراء، للسخاوي، تحقيق: عبد الحق عبد الدايم سيف القاضي (٢: ٥٠٩).

<sup>(</sup>٢) جمال القراء وكمال الإقراء، للسخاوي، تحقيق: عبد الحق عبد الدايم سيف القاضي (٢: ٧٦٣).

حَرْثِهِ عَالَى السَّورى: ٢٠] هـ و منسوخ بقول عـز وجـل: ﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ, فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ ﴾ [الإسراء: ١٨].

روي ذلك عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنها.

وليس بين الآيتين نسخ، وهما محكمتان، وهذا خبر، والخبر من الله عز وجل لا ينسخ.

ولا تعارض بين الآيتين أيضا، لأن معنى قوله عز وجل نزد له في حرثه إن شئنا، لأن من المعلوم أن الأشياء إنها يفعلها بمشيئة الله تعالى لا مكره له عليها فمعنى الآيتين أيضا واحد، فإن (سبحان) نزلت قبل (الشورى) فإن كانت آية ناسخة لآية بعدها فالآية الثانية نزلت منسوخة، وإذا نزلت منسوخة سقطت فائدتها، هذا لو كان ذلك في الأحكام فكيف في الأخبار التي لا يجوز نفسها، وفي هذه الرواية عن ابن عباس - رضي الله عنها - نظر.

وقال بعض العلماء: معنى قول ابن عباس- رضي الله عنهما- في هذا ونظيره- إن صح قولهم عنه- إنه ناسخ ومنسوخ، أي هو على نسخته، أي مثله في المعنى وإن لم يكن مثله في اللفظ.

ولا يعجبني هذا التأويل ١٠٠٠).

وقد نبَّه في آخر الكتاب على غلط المتأخرين في التعامل مع عبارة النسخ في كلام المتقدمين فقال: «وإنها وقع الغلط للمتأخرين من قبل عدم

<sup>(</sup>١) جمال القراء وكمال الإقراء، للسخاوي، تحقيق: عبد الحق عبد الدايم سيف القاضي (٢: ٨١٩ - ٨١٩).

المعرفة بمراد المتقدمين، فإنهم كانوا يطلقون على الأحوال المنتقلة: النسخ.

والمتأخرون يريدون بالنسخ: نزول النص ثانيا رافعا لحكم النص الأول ولا يثبت النسخ باجتهاد مجتهد من صحابي ولا غيره ولا بد في ذلك من النقل، والله أعلم»(١).

القسم الثالث: من انتبهوا إلى توسع مصطلح النسخ عند السلف، وأنه أوسع من مصطلح النسخ الأصولي، وأنه يشمل مطلق الرفع الذي يقع على الآية، وطردوا عبارة النسخ على مطلق الرفع، وليس على النسخ الاصطلاحي فحسب، فحكم بأن السلف كانوا يطلقون عليه نسخًا، وابن تيمية (ت: ٧٢٨)(٢)، وشرف الدين ابن البارزي الشافعي

<sup>(</sup>١) جمال القراء وكمال الإقراء، للسخاوي، تحقيق: عبد الحق عبد الدايم سيف القاضي (٢: 9.٤).

<sup>(</sup>۲) قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸): « ... وَهَذِه الْحَال يحمد مِنْهَا أَن يكون إِحْدَى الْآيَتَيْنِ ناسخة لَمَا اَوْ مفسرة لَمَا بِمَا يُخَالف ظَاهرهَا وَإِن كَانَ السّلف يسمون الجُمْمِيع نسخا وَلِمِدَا لَم يكن السّلف من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ يتركون دلاللة آية من كتاب الله إلَّا بِمَا يسمونه نسخا وَلم يكن فِي عَهدهم كتب فِي ذَلِك إلَّا كتب النَّاسِخ والمنسوخ لِأَن ذَلِك غَايَته أَن نجادل فِي آيَات الله بسُلْطَان كجدالنا مَعَ أهل التَّوْرَاة وَالْإِنْجِيل وهما من آيَات الله بِالْقُرْآنِ الَّذِي أَنز لهُ الله مُصدقا لما بَين يَدَيْهِ من الْكتاب ومهيمنا عَلَيْهِ

فَأَما مُعَارِضَة الْقُرْآن بمعقول أَو قِيَاس فَهَذَا لم يكن يستحله أحد من السّلف وَإِنَّمَا ابتدع ذَلِك لما ظَهرت الجُهْمِية والمعتزلة وَنَحْوهم مِمَّن بنوا أصُول دينهم على مَا سموهُ معقولا وردوا الْقُرْآن إِلَيْهِ وَقَالُوا إِذْ تعَارِض الْعقل وَالشَّرْع إِمَّا أَن يُفُوض أَو يَتَأَوَّل فَهَ وُلاءِ من أعظم المجادلين في آيَات الله بِغَيْر سُلْطَان أَتَاهُم

وَأَمَا تَسْمِيَةَ الْمُتَأَخِّرِينَ تَخْصِيصًا وتقييدا وَنَحْو ذَلِك مِمَّا فِيهِ صرف الظَّوَاهِر فَهُوَ دَاخل فِي

## $(ت: ۷۳۸)^{(1)}$ ، وابن القيم $(c: ۷۹۸)^{(7)}$ ، وابن رجب $(c: ۷۹۹)^{(7)}$ ،

=

مُسَمّى النسخ عِنْد المُتَقَدِّمين وعَلى هَذَا الإصْطِلَاحِ فَيدْخل النسخ فِي الْإِخْبَارِ كَمَا يدْخل فِي الْشَخ وِي الْإِخْبَارِ كَمَا يدْخل فِي الْأَوَامِرِ وَإِنَّمَا النسخ الْحَاصِ الَّذِي هُوَ رفع الحكم فَلا بُد فِي الْمُبْرَ عَن أَمر مُسْتَقر. وَأَما مَا يدْخل فِي الْمُبْرَ عَن إِنْشَاء أَمر فَيكون لدُخُوله فِي الْإِنْشَاء الْأَمر وَالنَّهْي وَأَما مَا يدْخل فِي الْمُبْرَعَن إِنْشَاء أَمر فَيكون لدُخُوله فِي الْإِنْشَاء الْأَمر وَالنَّهْي وإنشاء الْوَعيد عِنْد من يجوز النسخ فِيهِ كآخر الْبَقَرَة على مَا روى عَن جُمْهُور السّلف»، الاستقامة: (١/ ٢٣).

- (١) هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم أبو القاسم، شرف الدين ابن البارزي الجهني الحموي: قاضي، حافظ للحديث، من أكابر الفقهاء الشافعية.
  - انظر: الأعلام: (٨/ ٧٣).
- (٢) قال: «وإن كان نسخا بالمعنى العام الذي يسميه السلف نسخا وهو رفع الظاهر بتخصيص أو تقييد أو شرط أو مانع؛ فهذا كثير من السلف يسميه نسخا. حتى سمى الاستثناء نسخا، فإن أردتم هذا المعنى فلا مشاحة في الاسم» إعلام الموقعين، تحقيق محمد عبد السلام إبراهيم (٢: ٢٢٧).
- (٣) قال: «وقد يكون مرادهم بالنسخ البيان والإيضاح، فإن السَّلف كانوا يطلقون النسخ على مثل ذلك كثيرا، ويكون مقصودهم أن آيات الفرائض والحدود تبين بها توقف دخول الجنة والنجاة من النار على فعل الفرائض واجتناب المحارم، فصارت تلك النصوص منسوخة، أي: مبينة مفسرة، ونصوص الفرائض والحدود ناسخة أي: مفسرة لمعنى تلك، موضحة لها » مجموع رسائل ابن رجب، تحقيق: طلعت فؤاد الحلواني، (٣: ٥٠ ـ ٥١).

وقال: «... ونحو هذا قال قتادة ويزيد بن رومان: وأن هذه القرى مما أخذ بالقتال لكنهم قالوا: نسخ ذلك بآية الأنفال، فإن أرادوا النسخ الاصطلاحي، وهو رفع الحكم، فلا يصح؛ لأن آية الأنفال نزلت عقب بدر قبل بنى النضير.

وإن أرادوا أنها بينت أمرها وأن المراد بآية الحشر خمس الغنيمة خاصة، وهذا قول عطاء الخراساني ذكره آدم بن أبي إياس في "تفسيره " عن أبي شيبة عنه على تقدير أن يكون

والشاطبي (ت: ٧٩٥)، وأحمد بن عبد الرحيم الدهلوي (ت: ١١٧٦)، وغيرهم ؛ لذا لا حاجة للإطالة في تقرير ذلك أو الاستدلال عليه، وسأكتفى بنقل بعض أقوالهم في ذلك، والله الموفق.

١ - وقال البارزي الشافعي (ت: ٧٣٨): «اعلم أن المتقدمين - كابن عباس رضي الله عنه وغيره - كانوا يطلقون النسخ على التخصيص والاستثناء والأحوال المشكلة؛ كالأمر بالقتال بعد الأمر بالصبر والصفح؛ لاشتراك الجميع في إزالة الحكم المتقدم.

وأما المتأخرون فإنهم لا يسمون ذلك نسخًا؛ لأن النسخ عندهم رفع الحكم الثابت نصًا بنصِّ آخر لولاه لكان الأول ثابتًا.

وهذا الخلاف إنها هو في الاصطلاح، ولهذا جعل المتقدمون آية السيف ناسخة لمئة وأربع عشرة آية، وخالفهم المتأخرون في ذلك، وقالوا: لا يُنسخ بآية القتال إلا ما فيه نهي عن القتال، وليس في القتال ذلك؛ لأنه قبل الأمر بالقتال لم يكن قادرً عليه، فلا يصحُّ نهيه عنه»(١).

٢ ـ قال الشاطبي (ت: ٧٩٥): « الذي يظهر من كلام المتقدمين أن

\_\_\_\_

المراد الخمس خاصة بآية الحشر- أنها بينت أن خمس الغنيمة لا يختص بالأصناف الخمس، بل يشترك فيها جميع المسلمين كان متوجها، ويستدل بذلك على أن مصر-ف الخمس كله مصرف الفيء، وهو مأخذهم في ذلك أنها لما كانت فيئا لجميع المسلمين، وحقا مشتركا بينهم جاز».

<sup>(</sup>١) ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه، للبارزي، ضمن أربع كتب في الناسخ والمنسوخ، تحقيق الدكتور حاتم الضامن (ص: ٦٤).

النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين؛ فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخا، وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخا، وعلى بيان المبهم والمجمل نسخا، كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخا؛ لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحدا، وهو أن النسخ في الاصطلاح المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف، وإنما المراد ما جيء به آخرا؛ فالأول غير معمول به، والثاني هو المعمول به.

وهذا المعنى جار في تقييد المطلق، فإن المطلق متروك الظاهر مع مقيده؛ فلا إعمال له في إطلاقه، بل المعمل هو المقيد، فكأن المطلق لم يفد مع مقيده شيئا؛ فصار مثل الناسخ والمنسوخ، وكذلك العام مع الخاص؛ إذ كان ظاهر العام يقتضي شمول الحكم لجميع ما يتناوله اللفظ، فلما جاء الخاص أخرج حكم ظاهر العام عن الاعتبار؛ فأشبه الناسخ والمنسوخ؛ إلا أن اللفظ العام لم يهمل مدلوله جملة، وإنها أهمل منه ما دل عليه الخاص وبقي السائر على الحكم الأول، والمبين مع المبهم كالمقيد مع المطلق، فلما كان كذلك؛ استهل إطلاق لفظ النسخ في جملة هذه المعاني لرجوعها إلى شيء واحد»(۱).

٣ ـ قال ولي الله الدهلوي (ت: ١١٧٦)، قال: « والذي يتضح لنا باستقراء كلام الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم أجمعين - في هذا الموضوع أنهم كانوا يستعملون النسخ بمعناه اللغوي المعروف الذي هو

<sup>(</sup>١) الموفقات للشاطبي ، تحقيق مشهور سلمان (٣: ٣٤٤ ـ ٣٥٤).

إزالة شيء لا بمعنى مصطلح الأصوليين الخاص.

- فمعنى النسخ عندهم إزالة بعض الأوصاف في آية بآية أخرى، سواء كان ذلك بياناً لانتهاء مدة العمل بآية من الآيات الكريمة.

- أو صرف الكلام عن المعنى المتبادر إلى غير المتبادر.
- أو بيان أن القيد اتفاق وليس احترازياً، أو تخصيصاً للعموم.
  - أو بيان الفارق بين المنصوص والمقيس عليه ظاهراً.
    - أو إزالة عادة من العادات الجاهلية.
    - أو رفع شريعة من الشرائع السابقة.

وهكذا اتسع باب النسخ عندهم وتوسعوا في موضوعه، وكان للعقل فيه مجال فسيح، وللاختلاف فيه مكان واسع. ولذلك بلغت الآيات المنسوخة إلى خمسمائة آية، بل إذا حققت النظر تجدها غير محصورة بعدد.

أما المنسوخ حسب اصطلاح المتأخرين الأصولين فإنه لا يتجاوز العدد القليل، لا سيها حسب وجهة النظر التي اخترناها»(١).

وكلام ولي الله الدهلوي أشمل ما وقفت عليه في بيان اتساع مصطلح النسخ عند السلف.

والفرق بين القسم الثاني والقسم الثالث: أن أصحاب القسم الثاني لم يطردوا عبارة النسخ عند السلف على مطلق الرفع؛ لذا اعترضوا على بعض الأمثلة التي وقعت فيها هذه العبارة، وأما أصحاب القسم الثالث، فلم

<sup>(</sup>١) الفوز الكبير في أصول التفسير، للدهلوي، تعريب وتحقيق سلمان الحسني الندوي (ص: ٨٤).

يتوقفوا في طرد الرفع على كل الأمثلة التي وقعت فيها عبارة النسخ عندهم.

رابعًا: الفرق بين المصطلحين، وما ينتج عنه:

لا بد من بيان الفرق بين المصطلحين، وما ينتج عنها.

فأقول: إن مطلق الرفع الذي يحصل لجزء من معناه أو للحكم الذي يتضمنه أو لأي شيء من متعلقاتها، فهو نسخ عند المتقدمين:

فرفع الحكم نسخٌ، وهذا يوافق مصطلح المتأخرين.

والتخصيص نسخ للعامِّ سواءٌ في ذلك الأحكام والأخبار عند المتقدمين، وأما المتأخرون فعبروا عنه بالخاص والعام فقط.

والتقييد نسخ للمطلق سواءٌ في ذلك الأحكام والأخبار، وأما المتأخرون فعرَّروا عنه بالمطلق والمقيد فقط.

والتعيين نسخ للإبهام سواءٌ في ذلك الأحكام والأخبار، وأما المتأخرون فعبَّروا عنه بالمبهَم والمعيِّن.

والتبيين نسخ للإجمال سواءٌ في ذلك الأحكام والأخبار، والمتأخرون عمروا عنه بالمجمَل والمبيِّن.

والاستثناء نسخ للمستثنى منه سواءٌ في ذلك الأحكام والأخبار، والمتأخرون عبروا عنه بالمستثنى والمستثنى منه.

وهكذا كل رفع يقع في لفظ الآية، أو في جزء من معنى الآية أو في حكمها، أو أن تبطل حكمًا جاهليًا، أو مما كان عليه أهل الكتاب = فهو نسخٌ عند المتقدمين، وأما عند المتأخرين فالنسخ للأحكام الشرعية، وما

عدا ذلك فله مسميات خاصّة.

ومن عرف هذا، وتحقق منه، فإنه لا يُشرِّب على مثل هذه العبارات حينها ترد في كلام المتقدمين.

فإن قلت: ما السبيل إلى التحقق من مراد المتقدمين بهذا المصطلح في سياق كلامهم، وكيف يمكن تمييز ما هو نسخ على مصطلح المتأخرين، وما هو ليس كذلك ؟

فالجواب:

أولاً: إن كانت عبارة النسخ واردة في الأخبار، فهي - بلا شكِّ - من الأبواب الأخرى التي ذكرتها لك من تخصص أو تقييد أو غير ذلك، ولا يمكن تصوُّر أن مرادهم النسخ الاصطلاحي بحالٍ.

مثال:

قال الطبري (ت: ٣١٠): «... عن عمرو بن أبي سلمة، قال: سألت أبا معاذ الخراساني، عن قول الله: ﴿ لَبِثِينَ فِيهَاۤ أَحْفَابًا ﴾ [النبأ: ٣٣] فأخبرنا عن مقاتل بن حيان، قال: منسوخة، نسختها: ﴿ فَلَن نَزِيدَكُمُ إِلَّا عَذَابًا ﴾ [النبأ: ٣٠].

ولا معنى لهذا القول، لأن قوله: ﴿ لَبِثِينَ فِهَا آَحُقَابًا ﴾ [النبأ: ٢٣] خبر، والأخبار لا يكون فيها نسخ، وإنها النسخ يكون في الأمر والنهي »(١).

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري: (٢٤: ٢٧).

قلت: مقاتل بن حيان<sup>(۱)</sup> (ت: ١٥٠) قبل استقرار مصطلح النسخ على الأمر والنهي، وليس مراده هذا النوع من المصطلح؛ لذا لا يصلح اعتراض الإمام الطبري (ت: ٣١٠)، بل هو على مصطلح المتقدمين الواسع، لذا حكم على الخبر بالنسخ.

ومن قرأ في تفسير قول على : ﴿ لَبَثِينَ فِهَا أَحْقَابًا ﴾ [النبأ: ٢٣] سيجد أن في الآية مشكلًا؛ لأنّه قد يتبادر للذهن أن هذه الأحقاب تنتهي، فينتهي عذاب النار، فجاء قول تعالى: ﴿ فَذُوقُواْ فَلَن نَزِيدَكُمُ إِلّا عَذَابًا ﴾ [النبأ: ٣٠] مبينًا عن أنّ هذه النار لا تفنى، بل ينتقلون من عذاب إلى عذاب آخر.

## وفي الآية قو لان (٢):

الأول: أنها في الكفار، وكلما انتهى حقب أعقبه حقب آخر بلا انقطاع، ويدل لذلك قوله تعالى: ﴿ هَـٰذَا وَإِنَ لِلطَّاخِينَ لَشَرَّ مَـُابٍ ﴿ هَا جَهَنَّمَ عَالِ ﴿ هَا خَرُ مِن شَكَلِهِ عَالَى عَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) مُقَاتِلُ بنُ حَيَّانَ بنِ دَوَالَ دُوْرَ أَبُو بِسْطَامَ النَّبْطِيُّ.

الإِمَامُ، العَالِمُ، المُحَدِّثُ، الثُّقَةُ، أَبُو بِسْطَامَ النَّبْطِيُّ، البَلْخِيُّ، الخَرَّازُ، طَوَّفَ وَجَالَ، تُوُفِيُّ فِي كُدُوْدِ الْحَمْسِيْنَ وَمائَةٍ.

انظر في ترجمته: طبقات خليفة (٣٢٢) ، تاريخ البخاري: (٨ / ١٣) ، الجرح والتعديل: (٨ / ٣٥٣) ، مشاهير علماء الأمصار: (١٩٥) ، سير أعلام النبلاء: (٦ / ٣٤٠) ، طبقات المفسرين: (٢ / ٣٢٩) .

<sup>(</sup>٢) ينظر تفسير الطبري (٢٤: ٢٣ - ٢٧).

والربيع بن أنس (ت: ١٣٩).

ومؤدَّى قول مقاتل بن حيان (ت: ١٥٠) يؤول إلى هذا القول، وإنها عبَّر بالنسخ؛ لأن الآية الأخرى أزالت الاشتباه الذي قد يقع في أن النار تفني.

القول الثاني: أنها في أهل القبلة، وهذا يشير إلى فناء النار التي يُعذَّبون بها، أما نار الكفار فلا، وهذا محكيُّ عن خالد بن معدان (١٠٣).

وقول خالد هذا يشير إلى ورود المشكل في هذه الآية في طبقة التابعين، والله أعلم.

ثانيًا: إذا وردت عنهم في الأحكام، فإن الأولى تخريجها على الأبواب الأخرى من تخصيص العامِّ وتقييد المطلق وبيان المجمل وتعيين المبهم وما إلى ذلك؛ ما وُجِد إلى ذلك سبيل، فإن لم يكن، فإنها تُحمل على النسخ الاصطلاحي، وبهذا سترى أن الآيات التي يمكن أن تحتمل مصطلح النسخ عند المتأخرين قليلة جدًا عند المتقدمين.

ويبقى ههنا تنبيهٌ، وهو ما المشكلة في الحكم على آية ما بأنها منسوخة، ما دمنا نجيز النسخ ونراه واقعًا؟

إن النظر إلى الأثر العلمي لهذه المسألة سيخفف ذلك التخوُّف من حمل الآية على النسخ بمصطلح المتأخرين؛ لأنَّ النتيجة واحدة في ذلك؛ إذ

الإِمَامُ، شَيْخُ أَهْلِ الشَّامِ، أَبُو عَبْدِ اللهِ الكَلاَعِيُّ، الحِمْصِيُّ.

<sup>(</sup>١) خَالِدُ بنُ مَعْدَانَ بنِ أَبِي كَرِبِ الكَلاَعِيُّ.

انظر في ترجمته: طبقات ابن سعد: (٧/ ٥٥٥)، طبقات خليفة: (ت ٢٩٢٨)، تاريخ الإسلام: (٤/ ١٠٩)، سير أعلام النبلاء: (٤/ ٥٣٦)، طبقات السيوطي: (ص ٣٦).

في كلا الأمرين رفع للحكم، سواء سميناه نسخًا أو سميناه باسم آخر، وإليك المثال الذي يوضح ذلك:

قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَآبِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ اَلْمَوْتُ أَوَ الْبَيُوتِ حَتَى يَتَوَفَّنَهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوَ الْبَيُوتِ حَتَى يَتَوَفَّنَهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوَ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴾ [النساء: ١٥] (١).

(۱) لم يقع خلاف عند المتقدمين في أمر النسخ في هذه الآية، وأول من ذُكر عنه صرفها إلى معنى جديد = أبو مسلم الأصفهاني (ينظر قوله عند الرازي في مفاتيح الغيب / ٩: ٥٢٨)، وتبعه من المتأخرين صاحب المنار، قال: "فَاخُتُّ أَنَّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو مُسْلِمٍ هُوَ الرَّاحِحُ فِي الْآيتَيْنِ" (المنار: ٤: ٣٦٠)، وقريبٌ منها ما ذهب إليه عبدالكريم الخطيب (ت: ١٣٩٠)، قال: "يجمع المفسرون على أن هاتين الآيتين منسوختان بالآية الثانية من سورة النور: وهي قوله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَالْبَولُولُولُ كُلُّ وَمِورِ مِنْهُمَا مِأْنَةَ جَلْدَةٍ ﴾ [النور: ٢] وأن حدَّ الزنا كان في أول الإسلام - كها يقولون - هو الإمساك للمرأة الزّانية وحبسها في البيت، على حين أن الرجل يعنّف ويؤنّب باللسان، أو ينال بالأيدي أو النعال، حسب تقدير وليّ الأمر! ونحن - على رأينا بألا نسخ في القرآن - نرى أن هاتين الآيتين محكمتين وأنها تنشئان أحكاما لمن يأتون الفاحشة - من الرجال والنساء - غير ما الآيتين محكمتين وأنها تنشئان أحكاما لمن يأتون الفاحشة - من الرجال والنساء - غير ما الخطب (٣ : ١١٨).

وقد ردَّ عليه محمد بكر إسماعيل (ت: ١٤٢٦)، فقال: «والعجب كل العجب من هذا الأخير ـ يقصد الخطيب، والأول هو محمد رشيد رضا ـ أنه يذكر إجماع المفسر ـ ين على أن الآيتين منسوختان بالآية الثانية من سورة النور، ثم ينفر هو برأي يخالف الجمهور ويعظم نفسه بقوله: ونحن نرى، وأين هو من هؤلاء المفسِّرين! وأين مكان الثرى من الثريًا! ولم هذه المكابرة في إنكار النَّسْخِ وقد أقرَّه الجمهور سلفًا وخلفًا، وأين يذهب هؤلاء المنكرون للنَّسْخِ وقد لزمتهم الحجة، ووضحت أمامهم المحجة،

قال عبد القادر العاني (ت: ١٣٩٨): «... ﴿ فَأَمْسِكُوهُ مُنَ فِي اللّٰهُ الْمُعِلَّةُ القبيحة حالاً النّٰهُ وَ المجسوهن فيها جزاء لإقدامهن على تلك الفعلة القبيحة حالاً لئلا يكررنه، وإن تبقوهن محبوسات ﴿ حَتَىٰ يَتَوَفَّهُنَّ ٱلْمَوْتُ ﴾ فتخلصوا منهن ﴿ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنْ سَبِيلًا ﴾ [النساء: ١٥] طريقًا آخر، فينزل فيهن حكما آخر قبل أن يَمُتْنَ، وهذا كان موجودا في الجاهلية وفي بداية الإسلام واستمر حتى أنزل الله بيان السبيل الذي ذكره هنا في سورة النور الآتية.

وهذا يعد من المجمل الذي يحتاج إلى البيان فلا تعد هذه الآية منسوخة كما قاله بعض المفسرين»(١).

ومما ورد في الحكم بنسخها، ما رواه ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس قوله: ﴿فَأُمْسِكُوهُ ثُ فِي ٱلْبُنُوتِ ﴾ ، قال: «فكان ذلك الفاحشة في هؤلاء الآيات قبل أن تنزل سورة النور في الجلد والرجم، فإن جاءت اليوم بفاحشة بينة، فإنها تخرج وترجم بالحجارة، فنسختها هذه الآية: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَحِدٍ مِنْهُمَا مِأْنَةَ جَلْدَةٍ ﴾ [النور: ٢]»، ثم قال ابن أبي حاتم:

=

وإني لتأخذني الدهشة عندما أرى واحدًا من أولئك يقول في الآية برأيه، ويضرب بقول الرسول صلى الله عليه وسلم عرض الحائط، فينكر النَّسْخَ مثلًا في هاتين الآيتين بآية النور، وبالحديث الذي كان منها بمنزلة البيان والتخصيص والتفصيل، ولو أنصف نفسه لم يظلمها بالقول في كتاب الله بالهوى، ولا راح واستراح، ووقى نفسه شر العقوبة التي توعده الله بها في الدنيا والآخرة». دراسات في علوم القرآن (ص: ٢٦٨ - ٢٧٠)، ولعل الله يسم كتابة مستقلة لردِّ مثل هذه الدَّعاوى.

<sup>(</sup>١) بيان المعاني على حسب ترتيب النزول، لعبد القادر بن ملاَّ حويش العاني (٥: ٢٩).

"وروي عن الحسن، وعكرمة، وأبي صالح، وقتادة، وعطاء الخراساني، وزيد بن أسلم، والضحاك أنها منسوخة»(١).

وإذا أجريتَ النظر في الآية، فإنك ستقف على ترتيب الأمر كما يأتي:

١ - هناك حكم شرعى نزل أولاً، وهو حبس الزواني في البيوت.

٢ - هذا الحكم الشرعي مغيًّا بواحد من أمرين: موت الزانيات، أو
 أن يجعل الله لهن السبيل الذي ينزله الله فيها بعد.

٣- نزول السبيل من الله بآية الرجم، في قوله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِ وَالرَّانِيةُ وَالزَّانِ وَاللَّهِ عَنْهُمَا مِأْنَةَ جَلْدَةٍ ﴾ [النور: ٢] وما يتبعها من تفاصيل في السنة.

والمتفق عليه هنا أن حكمًا كان يُعمل به، ثم انتقل إلى حكم آخر، وترك الحكم الاول.

فإن سميناه (المجمل الذي يحتاج إلى البيان)، أو سميناه (نسخًا) فإنه حكم نزل بفرض الله له، ثمَّ تُرِك هذا الحكم لنزول حكم جديد، وتسمية هذا بالبيان أو النسخ لا يُغيِّر من الحكم شيئًا.

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن أبي حاتم، نشر مكتبة نزار الباز (٣: ٨٩٤)، وحكى الإجماع بعض العلماء، ومنهم الطاهر بن عاشور، قال: «أجمع العلماء على أن هاتين الآيتين منسوختان بآية الجلد في سورة النور» التحرير والتنوير (٤: ٢٦٩).

# الفصل الثاني أنواع النسخ، وعلاقتها بها استقر عليه مصطلح النسخ المبحث الأول: أنواع النسخ:

كان مصطلح النسخ عند المتقدمين واسعًا يشمل الخبر والحكم، وكانت بداية ربط النسخ بالأحكام دون الأخبار في النصف الثاني من القرن الثاني كما سبق النقل عن الإمام الشافعي (ت: ٢٠٤)، ومع انتشار التأليف في أصول الفقه انحسر هذا المصطلح على الأحكام الفقهية دون الأخبار، وصار لفظ (الحكم) هو المتداول في موضوع النسخ، وتكاد تتفق كلمة علماء أصول الفقه ومن تبعهم ممن كتب في النسخ في كتب علوم القرآن على أن أنواع النسخ ثلاثة (١٠):

الأول: ما نُسِخت تلاوته وبقِي حكمه.

#### و مثاله:

حكم الزاني المحصن، ونزل فيها قرآن، ثم رُفع لفظه، وبقي حكمه، وذكروا أنها كانت هكذا: (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة

<sup>(</sup>۱) ينظر: الفصول في الأصول للجصاص (۲: ۲۵۳ وما بعدها، ۳۵۰)، والمعتمد في أصول الفقه، لأبي الحسن البصري المعتزلي (۱: ۳۲۳)، والعدة في أصول الفقه، لأبي يعلى الفراء (۳: ۷۰۲)، وبعضها يفصل هذه الثلاثة، فتصل إلى ستة أقسام كما في فهم القرآن للمحاسبي (ص: ۳۹۸، وما بعدها)، وقواطع الأدلة للسمعاني (۱: ۲۲۱).

.(1)(...

الثانى: ما نُسِخت تلاوته وحكمه.

#### ومثاله:

نسخ الرضعات العشر التي ثُحَرِّم ما يحرم بالنسب، وذلك في قول عائشة رضي الله عنها: «كَانَ فِيهَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُولُ فِي رَسُولُ اللهِ عَلَى، وَهُنَّ فِيهَا يُقْرَأُ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ، بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُولُ فِي رَسُولُ اللهِ عَلَى، وَهُنَّ فِيهَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ»(٢).

فهذه الرضعات لا توجد في القرآن، ولم يبق العمل بها أيضًا.

أما الرضعات الخمس، فهي من النوع الذي قبله، وهو ما نسخت تلاوته، وبقى حكمه.

الثالث: ما نُسِخ حكمه وبقيت تلاوته.

#### ومثاله:

نسخ قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا نَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى جَعُونكُور صَدَقَةً ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُورُ وَأَطْهَرُ ۚ فَإِن لَرْ تَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [المجادلة: ١٢] بقوله

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطيالسي -: (٥٤٠)، وعبد الرزاق: (١٣٣٦٣)، وعبد الله بن الإمام أحمد في الزيادات: (٥/ ١٣٢)، والبيهقي: (٨/ ٢١١)، وغيرهم من طرق عن عاصم، عن زِر، قال: قال في أبي بن كعب: «يا زر، كأين تعد، وكأين تقرأ سورة الأحزاب؟ قال: قلت: كذا وكذا آية. قال: إن كانت لتضاهي سورة البقرة، وإن كنّا لنقرأ فيها والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله ورسوله فرفع فيها رفع».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، كِتَابُ الرِّضَاعِ، بَابُ التَّحْرِيمِ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ: (١٤٥٢).

تعالى: ﴿ ءَأَشَفَقُنُمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَعْوَنكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللّهُ عَلَيْكُمُ فَأَقِيمُواْ الصَّلُوةَ وَءَانُواْ ٱلنَّهُ عَلَيْكُمُ فَأَقِيمُواْ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ خَبِيرُ إِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [ المجادلة: ١٣].

وتعبيرهم بهذا مع الأمثلة التي يذكرونها يدلُّ على انحسار مصطلح النسخ على الأحكام الفقهية دون الأخبار.

### ومن آثار ذلك الانحسار ما يأتي:

١- أن جلَّ البحث في الناسخ والمنسوخ في النوع الثالث، وهو ما نُسِخ حكمه وبقيت تلاوته، وإليه يتَّجه مصطلح النسخ في أغلب الكتب التي عُنونت باسم الناسخ والمنسوخ.

قال السيوطي (ت: ٩١١): «الضرب الثاني: ما نسخ حكمه دون تلاوته وهذا الضرب هو الذي فيه الكتب المؤلفة (1).

٢- ارتباط النسخ بجزء من القرآن لا يكاد يعدل (١) إلى (١٢) من أجزاء القرآن، وذلك أن عدد آي القرآن على العدِّ الكوفي (٦٢٣٦) آية، وأعلى ما بلغ من تقدير عدد آيات الأحكام أنها (٥٠٠) آية، وهذا العدد هو المشتهر في كتب أهل العلم، وإن كان فيه مقال ليس هذا محلُّه؛ لأن المراد من تأصيل المسألة هنا يقوم بهذا العدد، وإن كان فيه ما فيه.

وإذا قسمنا عدد الآيات (٦٢٣٦) على (٥٠٠) فالنتيجة (١٢, ٤٧٢)، وبهذا يتبين أن موضوع النسخ يرتبط بجزء لا يتجاوز في نسبته (١) إلى (١٢) جزءًا من القرآن، فضلًا عن أنه من المعلوم أن النسخ لا

<sup>(</sup>١) الإتقان (٣/ ٧١).

يدخل كل آيات الأحكام، فيصير الأمر بذلك إلى أقل من هذه النسبة.

٣- ظهور قاعدة: (الأخبار لا تُنسخ)، وتسليطها على تطبيقات المتقدمين الذين يستخدمون النسخ بالمصطلح اللغوي الواسع، فاعترضوا بها على ما ورد عنهم من تعبير عن نسخ بعض الأخبار.

٤ - قِلَّة البحث والتحرير في أنواع النسخ الأخرى، مع ذكرهم لها في التقسيم، وذلك أن البحث في هذه الأنواع ليس من مهمة الأصولي ولا الفقيه، وفيها أيضًا من الأخبار المنسوخة ما لا يتناسب مع طبيعة البحث الفقهي المرتبط بالأحكام.

# المبحث الثاني: علاقة أنواع النسخ بمصطلح النسخ

إذا نظرت إلى الأنواع الثلاثة السابقة في النسخ، فإنه سيظهر لك أن نوعين يمكن أن يدخلا في تعريف علماء أصول الفقه للنسخ، وذلك أن «رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه» ينطبق على (ما نُسِخ حكمه وبقيت تلاوته)، وعلى (ما نسخت تلاوته وحكمه)، وكان له بدل؛ كتحريم بالرضعات العشر، ثم نسخت بخمس رضعات.

أما (ما نسخت تلاوته وبقي حكمه) فبمعزل عن هذا التعريف، ولا ينطبق عليه بحال؛ لأن الحكم لم يقع عليه نسخٌ، وإنها وقع النسخ على التلاوة، وهذا ليس من مباحث الأصولين، وإنها هو من مباحث علماء القرآن.

وسبب ذلك أن الأمر مرتبط بالحكم، وليس بوجود ألفاظه في القرآن من عدمها، والتعريف يشير إلى ذلك؛ إذ هو يدور مع الحكم، ولا علاقة له بمكان ورود الناسخ؛ إذ خطاب الشارع قد يكون بقرآن أو بسُنَّة.

وبهذا يظهر أن تعريف النسخ الاصطلاحي لا يشمل أنواع النسخ المرتبطة بالأحكام، فضلاً عن المرتبطة بالأخبار على مصطلح المتقدمين.

وإذا نظرنا إلى الآثار، فإن هناك نوعًا من المنسوخ لا يمكن أن ينطبق عليه تعرف النسخ الأصولي كذلك، وهو ما وقع الرفع فيه للفظ والمعنى أو الحكم، كالذي رواه الطحاوي بسنده عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بُنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، «أَنَّ رَهْطًا مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَخْبَرُوهُ أَنْ يَفْتَتِحَ سُورَةً قَدْ كَانَ وَعَاهَا، فَلَمْ أَنْهُ مُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ يُرِيدُ أَنْ يَفْتَتِحَ سُورَةً قَدْ كَانَ وَعَاهَا، فَلَمْ

يَقْدِرْ مِنْهَا عَلَى شَيْءٍ إِلَّا: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فَأَتَى بَابَ النَّبِيِّ عَنْ خَلِكَ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، وَآخَرُ حَتَّى اجْتَمَعُوا، فَسَأَلُ النَّبِيَ عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، وَآخَرُ حَتَّى اجْتَمَعُوا، فَسَأَلُ النَّبِيِّ عَنْ فَلْ النَّورَةِ، ثُمَّ أَذِنَ بَعْضُهُمْ بَعْضُونُ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضُونُ بَعْضُونُ بَعْضُونُ بَعْضُونُ بَعْضُونُ بَعْضُونُ بَعْمُ بَعْضُونُ بَعْضُونُ بَعْضُونُ بَعْضُونُ لِللّهُ لَعْمُ بَعْضُونُ بَعْضُونُ بَعْضُونُ لِلْمُعُمْ بَعْضُونُ لَعْمُ بَعْضُونُ بَعْضُونُ بَعْضُونُ بَعْضُونُ بَعْضُونُ لَعْنُ بَعْضُونُ لَعْمُ بَعْضُونُ بَعْضُونُ بَعْضُونُ بَعْضُونُ بَعْضُونُ بَعْضُونُ بَعْمُ بَعْضُونُ بَعْمُ بَعْمُ بَعْضُونُ بَعْضُونُ بَعْضُونُ بَعْمُونُ بَعْضُونُ بَعْضُونُ بَعْضُونُ بَعْضُونُ

فهذا النوع من المنسوخ لا يتناسب مع تعريف النسخ الاصطلاحي. وخلاصة الأمر؛ أن هناك أنوعًا من النسخ في كتب التفسير وعلوم القرآن لا ينطبق عليها النسخ الاصطلاحي، ويمكن إجمالها فيها يأتي:

١ ـ ما يقع من عبارات النسخ عند المتقدمين في الأخبار.

٢ ـ ما نسخت تلاوته وبقي حكمه.

٣ ـ ما رُفع بالكلية، فلا يقع له تذكُّر لا في لفظه، ولا في معناه، وعبَّر عنها أبو عبيد القاسم بن سلام (ت: ٢٢٤) بقوله: «وأما النسخ الثاني: فأن تُرفع الآية المنسوخة بعد نزولها، فتكون خارجة من قلوب الرجال، ومن ثبوت الخطِّ، والشاهد عليه أحاديث عدَّة ... »(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار: (٥/ ٢٧٢) ح (٢٠٣٥)، ط. مؤسسة الرسالة، والطبراني في مسند الشاميين: (٤/ ١٦١)، ح (٣٠٠١) .

<sup>(</sup>٢) الناسخ والمنسوخ، لأبي عبيد، تحقيق الدكتور محمد المديفر (ص: ١٤).

## المبحث الثالث: التعريف الجامع لأنواع النسخ

من خلال ما سبق تبيَّن أمران كبيران في موضوع النسخ:

الأول: اختلاف مصطلح النسخ بين المتقدمين والمتأخرين.

الثاني: أن اصطلاح المتأخرين ينطبق على جزء مما يشمله علم الناسخ والمنسوخ، ويخرج عنه أنواع من هذا العلم.

ولما كان الأمر كذلك، فإني اجتهدتُ في إيجاد تعريف يجمع جميع أنواع النسخ الواردة عن المتقدمين والمتأخرين من وقوع النسخ في الأحكام والأخبار، وأجريتُ محاولةً في تعريفٍ يشتمل على الأنواع الثلاثة التي تقع في الأحكام والأخبار.

وقبل التعريف لابد من تصوُّر الأركان التي يقوم عليها النسخ (رفعًا أو إبطالًا)، وهي:

١ - اللفظ.

٢ - المعنى الذي يشتمله ذلك اللفظ.

٣- الحكم الذي يتضمنه ذلك اللفظ.

ثم تصورُّ كيفية وقوع النسخ في هذه الثلاثة.

١ - أما اللفظ، فيقع عليه النسخ في رفعه بالكلية، بحيث يُنسى، ولا يبقى منه شيء محفوظ.

ويلحق نسخ اللفظ في هذه الحالة ما يحتمله من معنى، سواءٌ أكان ذلك خيرًا أو حكمًا.

٢ - وأما المعنى، فإنه إن لا يخلو من حالين:

الأول: أن يكون خبرًا، والخبر إما أن يكون:

- محضًا، وهذا لا يقع فيه نسخٌ بالمعنى الاصطلاحي، بمعنى أن يُبطل المعنى الذي تحتمله الألفاظ، أما أن تُرفع الفاظه بالكلية، فهذا جائز.

\_ وإما أن يكون بمعنى الأمر، كقوله: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَرَبَّصُنَ الْمُصَالَةَ عَرُومَ اللهِ عَلَى الأحكام.

- وإما أن يتضمن وعيدًا، وهذا مما يُنسخ على قول أهل السنة، أي: أن يتكرَّم الله على عبده المذنب، فلا يُنفذ وعيده فيه.

الثانى: أن يكون حكمًا، وهو ما سيأتي بيانه في الفقرة التالية.

٣- الحكم، وهذا فيه أحوال:

أولًا: أن يكون الحكم المنسوخ ليس من الأحكام التي أنزلها الله على محمد هم وهذا يصدق عليه معنى الإبطال فحسب، ولا يصدق عليه مصطلح النسخ الأصولي؛ لأن الحكم المنسوخ لم يأمر به الله، ثم يرفعه، فاختلف فيه شرط (الحكم الشرعى الثابت عن الله).

ثانيًا: أن يكون الحكم الشرعي نازلًا من الله سبحانه في شريعة محمد على ثمّ ينزل حكم آخر يرفع هذا الحكم، وهذه الصورة هي التي ينطبق عليها تعريف (النسخ الأصولي الاصطلاحي).

ثالثًا: أن المعنى الذي يتضمنه الحكم ـ في هذا النوع ـ لم يقع فيه نسخ؛ لبقاء ألفاظه في التلاوة، فنحن نفسِّر المعنى الذي يتضمن هذا الحكم، لكننا نقول بنسخ الحكم الذي فيه فقط.

## وإليك مثالٌ يوضح ذلك:

وقع خلاف بين العلماء في قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَدَيَةً طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة: ١٨٤] هل هو محكم أو منسوخ بقوله تعالى: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، فمن قال: إنه منسوخ يذهب إلى أن فرض الصيام أول الأمر كان على التأخير، وكان يحق لمن يقدر على الفدية أن يتصدق ولا يصوم، ثم نُسخ ذلك بقوله: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

قال الطبري: « وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال: ﴿ وَعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى فَعُلَمُ مُسْكِينٍ ﴾ [البقرة: ١٨٤]، منسوخ بقول الله تعالى ذكره: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

لأن "الهاء" التي في قوله: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ﴾، من ذكر الصيام، ومعناه: وعلى الذين يطيقون الصيام فدية طعام مسكين. فإذكان ذلك كذلك، وكان الجميع من أهل الإسلام مجمعين على أن من كان مطيقا من الرجال الأصحاء المقيمين غير المسافرين صوم شهر رمضان، فغير جائز له الإفطار فيه والافتداء منه بطعام مسكين - كان معلوما أن الآية منسوخة.

هـذا، مـع مـا يؤيـد هـذا القـول مـن الأخبـار التـي ذكرناهـا آنفـا عـن معـاذ ابـن جبـل (١)، وابـن عمـر، وسـلمة بـن

<sup>(</sup>١) روى الطبري بسنده عن معاذ بن جبل، قال: «إن رسول الله ﷺ قدم المدينة، فصام يوم =

الأكوع (١) من أنهم كانوا بعد نزول هذه الآية على عهد رسول الله في في صوم شهر رمضان بالخيار بين صومه وسقوط الفدية عنهم، وبين الإفطار والافتداء من إفطاره بإطعام مسكين لكل يوم؛ وأنهم كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه ﴾ [البقرة: ١٨٥]، فألزموا فرض صومه، وبطل الخيار والفدية»(٢).

ف المعنى الذي تتضمنه هذه الألفاظ: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَلَدَيَّةً اللَّهِ عَالَمُ مِسْكِينٍ ﴾ لم يتغيّر بسبب النسخ، وإنها الذي تغيّر هو الحكم العملي (الفقهي) الذي تتضمنه تلك الألفاظ وذلك المعنى، وهو هل يُعمل به أو لا يُعمل.

وإذا اتضح من هذا أن النسخ يقع على اللفظ أو المعنى أو الحكم عند السلف، وأنه يقع على الحكم عند المتأخرين، فما التعريف الجامع الأنواع

=

عاشوراء وثلاثة أيام. من كل شهر، ثم إن الله جل وعز فرض شهر رمضان فأنزل الله تعالى ذكره: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْتُكُمُ الصِّيامُ ﴾ [البقرة: ١٨٣] حتى بلغ: ﴿ وَعَلَى اللَّذِينَ عَلَيْفُونَهُ وَلَدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة: ١٨٤] فكان من شاء صام، ومن شاء أفطر، وأطعم مسكينا. ثم إن الله عز وجل أوجب الصيام على الصحيح المقيم، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصوم فأنزل الله عز وجل: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمْ مُنَّ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ﴾ [البقرة: ١٨٥]. إلى آخر الآية».

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري، تحقيق التركي (٣: ١٦١ وما بعدها).

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري، ط: دار هجر (٣:١٧٨).

النسخ هذه؟

قلت: يمكن أن يُعرَّف النَّسخ بأنه:

«رفع لفظ الآية أو معناها أو حكمها، جزئيًا أو كليًا، ببدل كان أو بغير بدل».

فقولي: «رفع» يدل على مطلق الرفع.

وقولي: «رفع لفظ الآية» يدخل فيه رفع ألفاظها بالكلية، بحيث تُنسى، أو رفع ألفاظها من المقروء في المصاحف، وبقاء روايتها في الكتب، وهذا رفع جزئٌ.

وإذا رُفع لفظها من المقروء في المصاحف مع بقائها في الرواية، صارت روايتها رواية الحديث، بحيث يجوز رواية ألفاظها بالمعنى، وبهذا ينتفى فيها شرط الإعجاز.

وقولي «أو معناها» يشمل رفع الخبر، ويدخل فيه رفعه بالكلية أو رفعه جزئيًا.

أما رفع بالكلية فيدخل فيه حالتان:

الأولى: أن تنسى ألفاظ الآية فيتبعها ما تتضمنه من معنى.

الثاني: أن يكون الخبر وعيدًا، فيتفضل الله بعدم إيقاعه.

وأما رفعه جزئيًا فله أنواع:

الأول: أن تبقى ألفاظه خارج المقروء، فهو غير متلوٍ، وإنها يدخل في باب الرواية الحديثية والآثار.

الثاني: أن يقع رفع على المعنى المتضمن في هذه الألفاظ، كتخصيص

عام أو تقييد مطلق أو بيان مجمل أو استثناء، إذ اللفظ العام ـ مثلًا ـ خرج منه بعض معناه، وهو ما وقع عليه التخصيص، وأما ما لم يدخله التخصيص فهو باق على حكمه.

وقولي: «أو حكمها» يشمل الأحكام الفقهية، ولها حالان:

الأولى: أن يكون النسخ للحكم كله، وهذا هو النسخ الاصطلاحي الأصولي.

الثاني: أن يكون النسخ لبعض الحكم؛ كتخصيص العام أو تقييد المطلق أو بيان المجمل او الاستثناء، وهذا يدخل في النسخ الجزئي للحكم.

وقولي: «جزئيًا» يدخل فيه المعنى والحكم إذا كان من باب تخصيص العام أو تقييد المطلق أو ما إلى ذلك، كما سبق بيانه.

وقولي: «أو كليًا» يدخل فيه النسخ الاصطلاحي، ما يرفع من الآيات فينسى بالكلية، وكذا يمكن دخول بعض آيات الوعيد التي يجوز أن يتكرم الله بعدم إيقاع الوعيد فيها على عبده، كما سبق بيانه.

وقولي: «ببدل كان» ليدخل فيه النسخ الاصطلاحي الذي يكون رفع الحكم فيه بخطاب آخر.

وقولي: «أو بغير بدل» يدخل فيه ما يقع من نسخ التلاوة دون الحكم، أو ما يُرفع من القرآن بالكلية.

وإنها أضفت: «ببدل كان أو بغير بدل» لتأكيد ما سبق من الرفع الجزئي والكليِّ، والله أعلم.

#### الخاتمة

## وتحتوي على أهم النتائج والتوصيات

الحمد لله، وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وعلى خير بني آدم محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فبعد أن وفقني الله لإتمام هذا البحث، أرجو أن يكون قد تفضَّل على بالصواب من القول فيه.

وإن كان الأمر كذلك، فإن فيه تنبيهًا إلى أن بعض القضايا العلمية التي يظن بعضهم أنه لا يمكن الإضافة فيها؛ أن ذلك الظنَّ تحجير على البحث العلمي، وأن الميدان والمهارسة والتنقيب كفيلة بإظهار الإضافة من عدمها.

لذا أوصي نفسي والباحثين بأن لا يُستعجل في ردِّ بعض الأفكار بدعوى: «ما الجديد الذي ستقدمه؟!»، وأن يترك الأمر للميدان العلمي، ولقدرة الباحث على الاستقراء والتحرير.

كما أوصي بالنظر في تطبيقات العلماء المتقدمين من الصحابة والتابعين وأتباعهم، ففيها كنوز مدفونة، وهي بحاجة إلى «تجديد»، وتلك هي الصورة الأولى للتجديد التي نُسيت، وهي العود بالأمر إلى أصوله، أخذًا من قوله في: "إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها» (۱)، إذ معناه يعيدها إلى أول الأمر، وليس أنه يأتي بجديد؛ إذ الجديد قد يكون بدعة وضلالة.

<sup>(</sup>١) رواه أبوداود في سننه، كتاب الملاحم، باب ما يُذكر من قرن المئة، برقم (٢٩١).

وكثيرٌ ممن يتكلمون عن التجديد يغفلون عن هذا المعنى ويذهبون إلى أن التجديد الإتيان بجديد، وهذا نوع منه، وليس هو كل مسمَّى التجديد في كلام الشارع، والله أعلم.

وبعد: فإن من نتائج هذا البحث ما يأتي:

١ - أن مصطلح النسخ عند السلف كان على المعنى اللغوي، وهو مطلق الرفع؛ لذا كثرت عبارة النسخ في تفسيراتهم.

٢- أن محاكمة المتقدمين إلى مصطلح استقرَّ بعدهم سيظهر ما يظنه المتأخر خطأ من القول، وهو - في حقيقة الأمر - ليس كذلك.

لذا وجب العناية بالتفتيش في مراداتهم، والحرص على معرفتها قبل الاستدراك عليهم.

٣- أن المصطلح المتوسع في مدلول النسخ بقي منه بقية عند بعض المتأخرين، كما هو الحال في تطبيقات البارزي (ت: ٧٣٨) في كتابه (ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه).

وأخيرًا: فالسبيل في التعامل مع أقوال السلف أن تبحث العلل والأسباب الموجبة لهم بهذا القول أو ذاك، وعدم الردِّ لها إلا بعد أن تنفذ السبل في قبول رأيهم أو توجيهه، ذلك أنَّ هؤلاء أعلم منا بكتاب الله، وأتقى منا لله، فلا يُشنَّع عليهم بسبب أقوالٍ لم نفهم نحن مرادهم بها، ولا أدركنا فقههم فيها، والاعتذار لهم في أقوالهم، وتخريجها على المخرج الحسن هو السبيل الأمثل الأقوم، والله الموفق.

هذا، والله أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.

#### المراجع

- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: ٣٥٤هـ)، ت: شعيب الأرنؤوط.
- ٢. أحكام القرآن، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى:
  ٣٧٠هـ)، ت: محمد صادق القمحاوي عضو لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشريف، ط. دار إحياء التراث العربي بيروت.
- ٣. أحكام القرآن، القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (المتوفى: ٣٥٥هـ)، ت: محمد عبد القادر عطا، ط. دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الثالثة، ١٤٢٤ هـ ٢٠٠٣ م.
- ٤. الأدب المفرد، محمد بن إسهاعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله (المتوفى: ٢٥٦هـ)، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، ط. دار البشائر الإسلامية يبروت، الثالثة، ١٤٠٩ ١٩٨٩.
- ٥. الاستقامة، ابن تيمية (المتوفى: ٧٢٨هـ)، ت: د. محمد رشاد سالم، ط.
  جامعة الإمام محمد بن سعود المدينة المنورة، الطبعة: الأولى، ٣٠٥٠.
- ٦. بيان المعاني [مرتب حسب ترتيب النزول]، عبد القادر بن ملا حويش السيد محمود آل غازي العاني (المتوفى: ١٣٩٨هـ)، ط. مطبعة الترقي دمشق.

- ٧. تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام، شمس الدين أبو عبد الله عمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى: ٧٤٨هـ)، ت: الدكتور بشار عوّاد معروف، ط. دار الغرب الإسلامي.
- ٨. التحقيق في كلمات القرآن الكريم، حسن المصطفوي، دار الكتب العلمية ببيروت بالتعاون مع مركز نشر آثار العلامة المصطفوي بلندن،
  ١٤٣٠.
- ٩. تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: ٣١٠هـ)،
  ت: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يهامة، ط. دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط. الأولى،
  ١٤٢٢هـ ٢٠٠١م.
- ١. التفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم يونس الخطيب (المتوفى: بعد ١٣٩٠هـ)، دار الفكر العربي القاهرة.
- 11. جمال القراء وكمال الإقراء، علي بن محمد بن عبد الصمد الهمداني المصري الشافعي، أبو الحسن، علم الدين السخاوي (المتوفى: ٣٤٣هـ)، ت: عبد الحق عبد الدايم سيف القاضي، ط. مؤسسة الكتب الثقافية بروت.
- 17. ديوان العجاج، رواية عبد الملك بن قريب الأصمعي وشرحه، ت: عبد الحفيظ السطلي، ط. مكتبة أطلس دمشق.

- 17. الرسالة، الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: ٢٠٤هـ)، ت: أحمد شاكر، ط. مكتبه الحلبي، مصر.
- 18. زاد المسير في علم التفسير، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: ٩٧هـ)، ت: عبد الرزاق المهدي، ط. دار الكتاب العربي بيروت.
- 10. سنن أبي داود، أبو داود سليان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (المتوفى: ٢٧٥هـ)، ت: محمد محيي الدين عبد الحميد، ط. المكتبة العصرية، صيدا بيروت.
- ١٦. سير أعلام النبلاء، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى: ٧٤٨هـ)، ت: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، ط. مؤسسة الرسالة ١٤٠٥هـ.
- 1۷. شرح مشكل الآثار، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوفى: ٣٢١هـ)، ت: شعيب الأرنؤوط، ط. مؤسسة الرسالة، الأولى ١٤٩٥هـ، ١٤٩٤م.
- 11. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (المتوفى: ٣٩٣هـ)، ت: أحمد عبد الغفور عطار، ط. دار العلم للملايين بيروت، ط. الرابعة ١٤٠٧ هـ ١٩٨٧ م.

- ۱۹. صحيح البخاري = الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفى، ت: محمد زهير بن ناصر الناصر، ط. طوق النجاة.
- ٢. صحيح مسلم = المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: ٢٦١هـ)، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، ط. دار إحياء التراث العربي بيروت.
  - ٢١. الطبعة الأولى (٢٠١٠ م).
- ٢٢. الفوز الكبير في أصول التفسير، الإمام أحمد بن عبد الرحيم المعروف بـ «ولي الله الدهلوي» (المتوفى: ١١٧٦هـ)، عَرَّبَه من الفارسية: سلمان الحسيني النَّدوي، ط. دار الصحوة القاهرة.
- ٢٣. كتاب العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري (المتوفى: ١٧٠هـ)، ت: د. مهدي المخزومي، د. إبراهيم السامرائي، ط. دار ومكتبة الهلال.
- ٢٤. مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى: ٧٢٨هـ)، ت: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ط. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية ١٤١٦هـ/ ١٩٩٥م.

- ٢٥. مذكرة في أصول الفقه، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى: ١٣٩٣هـ)، ط. مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الخامسة، ٢٠٠١م.
- 77. مسند أبي داود الطيالسي، أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصرى (المتوفى: ٢٠٤هـ)، ت: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي، ط. دار هجر مصر، الأولى، ١٤١٩ هـ ١٩٩٩ م.
- ٢٧. مسند أبي داود الطيالسي، أبو داود سليهان بن داود بن الجارود الطيالسي البصرى (المتوفى: ٢٠٤هـ)، ت: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي، ط. دار هجر مصر.
- ٨٨. مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: ٢٤١هـ)، ت: شعيب الأرنؤوط عادل مرشد، وآخرون، ط. مؤسسة الرسالة الأولى، ١٤٢١هـ عادل مرشد، و ٢٠٠١ م.
- ٢٩. مسند الشاميين، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي،
  أبو القاسم الطبراني (المتوفى: ٣٦٠هـ)، ت: حمدي بن عبدالمجيد السلفي، ط. مؤسسة الرسالة بيروت، الأولى، ١٤٠٥ ١٩٨٤.
- •٣٠. المصنف، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليهاني الصنعاني (المتوفى: ٢١١هـ)، ت: حبيب الرحمن الأعظمي، ط. المجلس العلمي- الهند، الثانية، ١٤٠٣.

- ٣١. معاني القرآن وإعرابه، لإبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج (المتوفى: ٣١١هـ)، ت: عبد الجليل عبده شلبي، ط. عالم الكتب بيروت، الأولى ١٤٠٨ هـ ١٩٨٨ م.
- ٣٢. المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم، أ.د. محمد حسن حسن جبل، ط. مكتبة الآداب،
- ٣٣. مقاييس اللغة، لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (المتوفى: ٣٩٥هـ)، ت: عبد السلام محمد هارون، ط. دار الفكر، ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م.
- ٣٤. منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: ٧٢٨هـ)، ت: محمد رشاد سالم، ط. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأولى، ١٤٠٦هـ مـ ١٩٨٦م.
- ٣٥. الموافقات، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوفى: ٧٩٠هـ)، ت: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ط. دار ابن عفان، الأولى ١٤١٧هـ/ ١٩٩٧م.
- ٣٦. الناسخ و المنسوخ في القرآن الكريم ابن العربي، أبي بكر محمد بن عبد الله المعافري الأندلسي، ت: عبد الكبير العلوى المدغري، مكتبة الثقافة الدينية القاهرة.

- ٣٧. الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن، أبو عُبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي (المتوفى: ٢٢٤هـ)، ت: د. محمد بن صالح المديفر، ط. مكتبه الرشد، الثانية، ١٤١٨ هـ ١٩٩٧ م.
- ٣٨. الناسخ والمنسوخ، أبو جعفر النَّحَّاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي (المتوفى: ٣٣٨هـ)، ت: د. محمد عبد السلام محمد، ط. مكتبة الفلاح الكويت، الأولى، ١٤٠٨.
- ٣٩. الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه، أبو محمد مكي بن أبي طالب حَمّوش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي (المتوفى: ٤٣٧هـ)، ت: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي جامعة الشارقة، بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي.